مؤلفات الم

# قعال معى إلى الكونسير مع الكارتكاتير في موسيق سيد ذروبيش



اهداءات ٢٠٠٣

د/ إبراهبه مصطفى إبراهبه الإسكندرية





تعال مى إلى الكونسبر سع الكادىكابېر فى موسيقى سيد دروىش



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### یدی دی

## تعالم عى إلى الكونسير مع الكاريكايير في موسيقى سيد درويش

الكتابات النقدية \_ ٣





القتم الأول تعالى معى إلى الكولسيو



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

| ۱ _ قائد الأوركسترا    | ۲ _ الفيولينات الأولى          |
|------------------------|--------------------------------|
| ٣ _ العيولينات الثانية | ٤ ـ الهارب                     |
| ٥ _ فيولا              | ٦ _ تشللو                      |
| ۷ _ الكونترباص         | ٨ فاجوط                        |
| ۹ _ کلاریشت            | ۱۰ ـ أوبوا                     |
| ۱۱ ــ بیکولو           | ۱۲ ــ فلوت                     |
| ۱۳ ـ کونترا فاجوط      | ۱۶ ـ طرمییت                    |
| ۱۵ – کورنو             | ١٦ _ توباباص                   |
| ۱۷ ـ طرومبون           | ۱۸ _ تمباتی                    |
| ١٩ ــ الطبلة الكبيرة   | ٣٠ ـ العالمية الجانبية والمتنث |
|                        |                                |

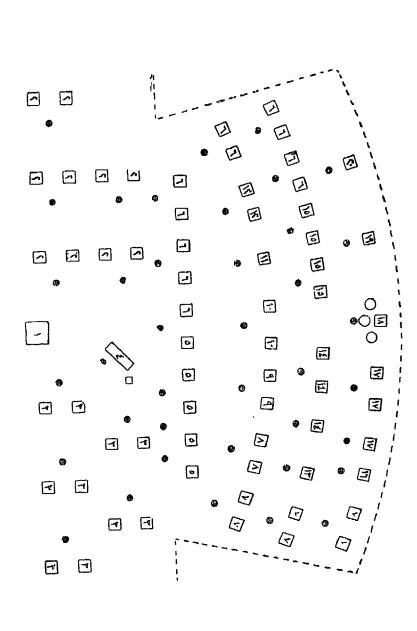

#### سيدتى الجليلة الدكتورة سمحة الخولى

هذا الكتاب من حقه - ومن حقك أنت - أن يهنى اليك ، فقلما عرفت من يجاهد مثل جهادك - بالقلم والتدريس - لرفعة الوسيقى في وطننا ، يد لك في يد تراثنا ، لا تتنكرين له ، تحنين عليه ، وتجذبينه الى أمام ، ويد آخرى في يد الموسيقى المتحشرة ، تتمنين لو خقنا بركابها ، كان رسالتك في مجال الموسيقى امتداد الرسالة والدك العظيم في مجال الادب ، وما رحلت لتمثيلنا في مؤتمر دولى الا تشرفت بك أمتك وانتفعت من خبرتك الجديدة ،

وما أردت بهذا الكتاب الصغيران اقتحم ميدانك ، وانما جعلت همى كله أن القط جو حفلة الكونسير واقف عند لحظاتها العلوية وأدور حول جانبها الانسانى ، متبسطا في الكلام ، خالطا الجد بشيء من الدعابة ، والقصد بالمبالغة ، مسترجعا ذكرياتي حين بدأت في روما \_ قبل الحسرب العالمية الأخسيرة \_ أخالط الكونسير لأول مرة ، وعشمى أن أحث القارىء الذي حاله كحالى قبل هسله الخلطة أن يتوكل عسلى الله ويشترى تذكرة .... لتشينيف آذنه !

ی**عتبی حث**ی ( یونیه ۱۹۳۹ ) كل المصابيح مضاءة ، سافرة ومحجبة ، كان الجميع بجلسون في أماكهم ، الحركات والإيماءات والابتسامات المتبادلة ملفوفة بأدب مراسيمي محنط من عهد فرساى ، الصالة كأنها في حضرة مدام ريكامييه وهي تستقبل حشدا من ضيوفها في صالونها الصغير ، فجزاء المتأخر في الحضور إلى الحفلة وهو يلمس ركبة بمد ركبة ليصل إلى مقعده الحواني ، ومحرائه همسة : «عفوا ، عن اذنك » أن يصوب إليه صاحب الركبة ، وهويديرها قليلايمنة أو يسرة ، نظرات ظاهرها السماح وباطنها التأفف من هذا الحلف بين المتأنقين ، فهذا مجتمع من طواويس الثقافة والذوق والكياسة ، يريد كل منها أن بيز الآخر في نفشة ذيله . (من مئات الأحاديث الحافتة بمختلف

اللغات – رجالى وحريمى – تدوى فى الصالة همهمة مختلطة مبهمة ولكنها متجانسة كسطح كرة ماساء تدور حول محورها بسرعة ، لها طنين ، همهمة لا يمكن فكها وإرجاعها إلى أصولها ، كشقشقة الطيور تحت مظلة الشجرة قبل النوم عند الغروب : ومع ذلك فهى همهمة تحكى حكاية واحدة : جذل لترقب متعة للديدة نادرة ، هي نفحات من السهاء .

إن كانت فى الحياة ساعة صفو فهى هذه الساعة : النفوس فى نشوة ، خلت عنها همومها ، الحباه مضيئة ، والعيون لامعة ، والقلوب متطهرة ، وكأنما ارتد الحميع إلى عهد الطفولة ، ، بلغت الضبحة ذروتها لغلبة إحساسهم كلهم بأنهم عما قليل سيصمتون صمت القبور ، لعلهم يشعرون بسعادة وراحة فى هذا الهبوط المفاجىء من شاهق ، سيبلع كل واحد ريقه فى حلق جاف :

#### \* \* \*

ومن باب جانبى من المسرحينقاطر أعضاء الأوركسترا فردا وزوجا وثلاثا وعنقودا بلا ترتيب ،كسلسلول الماء من صنبور شرقان ،كل منهم يحمل آلته بيده ، حريصا عليها أشد الحرص ، إلا الطبل والباس فإنها حملت إلى المسرح من قبل ، لأن حملها ثقيل جثنا لنشهد عازفين لا عتالين ، و كذلك البيانو أو الهارب إن كان في البرنامج دور لأحدها .

ويتخذ أفراد الأوركسترا أماكنهم ويزحز حون كراسيهم إلى أن

تستقر بهم، ويتأكدون من ثبات حاملات النوتة، ويقلبون أوراقها للأطمئنان على سلامة ترتيبها ، مرة بأصابعهم ومرة بأطراف أقواس الكمان. قليل التفاتهم إلينا. ليس هنا ستار يطل الممثل المبتدىء أو الهايف من ثقب فيه على الصالة ليتحسس مزاجها ومقدار دسمها أو هزالها.

ثم يأخذ كل عازف فى تجربة آلته ، يالها من لحظة ممتعة ، لا يعرفها إلا عشاق الأوركسترا ، انهال من كيس سيل نقرد ذهبية وفضية ونحاسية فلها رنىن مركب مشوش.

من القفشات التى يتندر بها الغرب على الشرق ، رواية تزعم أن شاه إيران ــ من أسرة كاشغار ـــ إبان انهيارها ، حين سمع تجربة الآلات صفق طربا ، ظن أنهم يعزفون لحنا جميلا ، وطلب استعادته ، عبثا حاولوا إفهامه أن اللحن قادم وأن الذي سمعه هو النشاز بعينه .

ثم تصمت الآلات برهة لتندلق من جديد كأن الأوركسترا فرس شموس يضيق بوقفته قبل لمسة المهاز . فى فترات الصمت يزداد تلفت العازفين إلينا . نحن نعرف فيهم عازف الكمان الأول ، رأس أول صف عودى من اليسار ، لأنه فى الأوركسترا فى مقام ( الألفة ) فى الفصل ، ولا نعرف فى زحمة الأوركسترا أحدا سواه ، اللهم إلا ضارب الطبلة والصاجات الضخمة ، لأنه هو الذى

تولى خضنا فى الحفلات السابقة ، وبالأخص إذا كانت المقطوعة من مؤلفات واجنر .

إنهم فى لحظة تلفتهم إلينا بجسون نبض الصالة ويحدسون نوع الصلة التى ستنشأ بيننا وبين قائد الأوركسترا ، لهم من هذا الجس والحدس إحساس خفى يصدق معهم بفضل طول المران.

أنظارهم الآن مصوبة إلى الباب الذى دخلوا منه ، يترقبون وصول قائد الأوركسترا . إنهم يرون مقدمه قبلنا ، فيصمتون ويستعدون ، فتصمت الصالة أيضا وان ارتفع من هنا وهناك سعال يحاول صاحبه أن يكتمه . أمامنا ثوان قليلة قبل أن يطبق الصمت بهام أيضا يعرفون قائد الأوركسترا قبلنا ، لأنهم شهدوه في البروفات وامتحنوه وأصدروا عليه حكمهم . إنك تستطيع من جلستهم أن تتنبأ أى نوع من القادة هو ، هو ، إن كانتجلسة الرخو الشبعان ، فأعلم أنه رجل غير مهاب لا لشخصه ولا لعلمه ، وإن كانت جلسة الحائع مشدود الأعصاب ، جلسة من يقول : « لى لذة وفخر فى ذلتى وخضوعى » ، فأعلم أنه قائد أزرق الناب ، لا يشق له غيار .

#### 米诺米

وينفلت القائد من الباب مسرعا فيعلو منصة من الخشب علو شبر ونصف ، فنقابله بالتصفيق أياً كان هو ، ويشتد هذا التصفيق إذا كان من النجوم اللامعة التي لا تظهر إلا على فترات متراعدة

فيشتاق إليها ، فيشكرنا بابتساءة وحنية من الرأس. يطبق عليناالصمت وتخفت الأضواء وتعمنا عتمة محببة رحيمة بعد فظاظة الأنوار شم يستدير القائد للأوركسترا ويولينا ظهره، ودعنا وجهه وأمرنا لله ، ثم يدير بصره على العازفين كأنما يصرهم في منذياه .

أحيانا يدق بعصاه دقات خفيفة متتالية على درج النوتة أمامه لكى بهش على الأوركسترا هش الراعى على الغنم ، من أجل أن يلتحم القطيع وينتظم. فإذا اطمأن أن وحدة شعورية قد ربطتأفرائه وربطت بينهم وبينه رفع يده اليمنى ، وهو يديربصره من جديا. ، وتظل لحظة معلقة فى الهواء. يالها من لحظة تنحبس فيها أنفاسنا ، كأن الكون كله قد سكن ليسمع ، لحظة مجتعة لا يعرفها إلا عشاق الأوركسترا ، ثم إذا بحركة منه تنطلق الموسيقى ، يغمرنا تيارها.

米米米

أحتم على قائد الأوركستر ا إلى اليوم أن يلبس الفراك الأسود والياقة المنشاة الفردورباط العنق الأبيض من تفصيلة الفراشة ، وسلسلة فضية رفيعة لا تتم إلابها الشياكة والأناقة ومستلزمات الطقم ، تتدلى على جنبه فيغيب طرفها فى جيب بنطلونه اليمين ،

فى ذمتى أن الفراك بملحقاته الإجبارية من أسخف الأزياء : ومن عجبأن أوروبا – أم الذوق الرفيع كما تزعم – ارتضته واعتنقته منذ أن تفتق عنه ذهن نبيل مصاب بلوثة مسترة باعتباره العنوان الفرد الأوحد لأناقة الرجل واحترامه لضيفه أومضيفه فى

حفلة رسمية ، ولايزيال هذا الفراك يعيش إلى اليوم فى عز مجده فى مجتمع مقطوع الصلة بالمجتمع الذى شهد مولده ، إنه يحمل صاحبه إلى دمية قراقوزية ، فله على الصدر درفتان صغيرتان ترتفعان عن الحاصرة ، منفرجتان لا تزرران ، كأن القماس لم يكف أو أن لا بسه قد زاد عشرة كيلو منذ أن اشتراه ، وعلى الظهر ذيل مشقوق يهبط إلى أسفل الركبة ، لا هو جاكتة ولا هو بالطو ، هو مشروع صديرى إسكندرانى فى لون الحبر مركب علية نصف فوطة سوداء مشقوقة منزوعة من مكيساتى فى حمام التلات ، أو من أحد أهالى بورما .

من حقة اليوم أن لا يظهر فى حفلات إلا الكرنفال: إن حدث لسخريتى بالفراك أن كانت توسوس لى فى حفلات السفارات، فإن وسوستها كانن تعلو كلها رأيت قائدا عظما من قادة الأوركسرا لابسا الفراك فإنى كنت آنف له أن يرضى بمهانة تجرع هذا السخف والحضوع لحكمه وهذا المسخ لشخصه.

وأعترف أنى لست أدرى أى شىء ينبغى له أن يلبسه بذلة ، فالأوركستر ا تبتل فى معبد له طقوسه ، ولا يتم للقطوس جلالها إلا إذا كانت لها أزياؤها الحاصة بها ، فالزى والوظيفة والمغزى شىء واحد فيها ، لو لبس قائد الأوركستر ا سترته التى خرج بها صباحا أبهت له نه ، وتضاءل إشهاعه عن فرط ألفنتا بلبسه ، والألفة مدعن ألى الاستهانة ، أو من تشبه بنا ، والواجب أن يكون مختلفا عنا.

لماذا لا أقترح أن يلبس قائد الأوركستر ا فوق سترته هذا الروب الأسود الذى يرتديه أساتذة الحامعات، فأنه مثلهم منار للهدى وتهذيب للنفوس.

( « المساء » ، ۱۹۳٥/۱۱/۸ ، ص ٦ )

وتبدأ الحفلة عادة بمعزوفة قصيرة ، فىالأغلب افتتاحية أوبرا مشهورة أو فاصلتها (أنتريو) ، المشهيات قبل الأطباق الدسمة ، تجليخ الموس على القايش ، تحريك الديناموقبل انطلاق السيارة ، تمهد لتمام التعشيقة الحلوة بين الأوركستر ا وقائده . لاستسلامنا له وأسره لنا فى قبضته ، نحس أثناءها أى شىء هو ، ما طعمه ، تنقلنا إلى خضم يبللنا دون أن نغرق فيه ، على الشفاه مذاق ملحه من قبل أن نعب من مائه .

الصالة بعد أن كانت أشتاتا موزعة الحواطر تجمعت في عجينة واحدة وخشعت كلها في معبد الموسيقي . هبط عليها جو غريب من

أعلى عيليين ، كأنما تتردد فيها أنفاس كل عباقرة هذا الفن ، غابرين ا ومعاصرين . لم يعد فى العالم كله ذرة من دنس أو قبح .

تعليقنا عليها تصفيق لا هو حاد ولا هو بارد ، حسن الأدب أول بواعثه . إننا نحتجز النهاب الأكف لما سيأتى بعدها . يستدير القائد إلبنا ويشكرنا بسرعة بأنحناءة من رأسه لا تنكر . لا يشير إلى الأوركستر اكمن يقول : « ليس الفضل فضلى بل فضلكم » . لا يطلب منهم أن يقفوا لشكرنا على التصفيق. كل هذا سيأتى دوره هذه اتفاقات ضمنية بيننا .

فى الفترة القصرة الفاصلة قلد بجرب بعض أفراد الأوركسترا وبالأخص عازفو الكيان - آلاتهم . إن كانت قد تمثلت في هذه التجربة أول الحفلة لحظة من لحظات السعادة التي يحس بها عاشق الكونشرتو ، فإنها هذه المرة قلد فقدت سحرها ، فقد دخلنا في الحد ، هم لذلك لا يبالغون في هذه التجربة كما فعلوا من قبل ، عافة أن يجوروا على اللحم الحي وعرقلة تيار سيتدفق . وكذلك أسرع كل من يريد أن يسعل بالحق وبالباطل ، ليسعل . هكذا فعلنا قبل بدء الحفلة ، لكن السعال هذه المرة أكثر عددا وأعلى صوتا . كنا من قبل نمهد للصمت، ونحن نتنفس في حرية ، أما هذه المرة فنحن نمهد له أيضا ولكن بعد أن خرجنا من فترة التزمنا فها كم أنفاسنا ، يخيل إلى أن كل واحد يريد أن يبذر في أقل من دقيقة كل رصيده من السعال من قادم عمره كله .

الأمربعد ذلك يختلف، اما أن تأتى سيمفونية، فيظل الأوركسترا على حاله ، وإما أن يأتى كونشرتو هو حوار متشابك للديل بين الأوركستراكله وعزف آلة منفردة : الكان ، البيانو ، الفيوتشللو ، الكلارنيت - هذا هو الأعم ، فنى السجل الموسيقى أيضا كونشرتو للأوركسترا والماندولين أوالهارب المنحدرة إلينا من قدماء المصريين ، ولكن هذا نادر جدا .

حينثذ يتركنا قائد الأوركستر ا ويغيب عنا برهة ثم يعود ــور بما كانت اليد في اليد ــ يقود الفرتيوزو ــ العازف الأستاذ الذي بلغ القمة التي ليس بعدها قمة ، رجلاكان أو امرأة . والمرأة عند عشاق الكونشر تو ليست الأفضل ، بل الأعجب.

#### \* \* \*

أقف هنا لاقول لك: إن كنت جديدا في الكاركماكنت أنا غشيا حينتل ، فحذار أن تقع في المطبالذي خانني حينا صادفني أول مرة ، فالسيمفونية تتألف عادة من أربعة أجزاء: سريع فمتمهل فرقصة فسريع جدا (هذا هو وصفهابالبلدي لابالخواجاتي) ، وبين كل جزء وجزء فترة صمت و تريث ، فقد ظننت أول الأمر أن حسن الأدب والبرهان القاطع على أنني فهمت الجزء الأول و تمتعت به وأعجبت به إعجابا منقطع النظير يقتضياني أن أندفع في تصفيق شديد لحظة أن ينتهي .

لا أنسى يوم أن فعلتها أول مرة ، كأننى ارتكبت جرما شنيعا ،

أو أنني همجي نصف عريان قادم من الغابات ليقتح فجأة صالون مدام ريكامييه : إنه يغص بالضيوف المتأنقين ويضيق بهم ، يتقاطرون إليها لتحيتها ، لم يبق أمام الكنبة التي تجلس عليها إلامساحة لا تزيد عن حجم المنديل ، ومع ذلك لا يصطدم حذاء بحذاء ولا كتف بكتف . هذا . هذا هو التمدن و إلا فلا ، فكأنما حذائي داس على جميع الأحذية وخبط كتفي كل الأكتاف. هش: ٦ هشتني أصوات كثىرة ، بعنفوضيق ، ونظر إلى جبرانى بتأفف ورثاء، فلم أحسن الفهم وجهلت الأصول والتقاليد ، فما السيمفونية إلا وحدة متماسكة ، لولا الملامة لما كان بين أجز ائها فو اصل ، بل فى بعض السيمفونيات قد يلتحم جزءان بلا فاصل . حينئذ كنت أصدَّق أصابعي التي أعد عليها وأكذب قائد الأوركسترا ، من شدة لحبطتي في الانتباه عند الانتقال من جزء إلى جزء، فقطع الأجزاء بالتصفيق معناه طعن السيمفونية بالخناجر وتمزيقها ، أو ـــ فى أحسن الظروف ــ التصفيق هنا شوشرة يضج لها عاشق الموسيقي وتعكنن مزاجه .

أشرق على الفهم بالمران وتعلمت ، ولم لا! حتى الحمير بالمران تتعلم ، ولكن من الغريب وإن لم أستغرب، ومما يدعو إلى الحجل وإن لم أخجل ، أنني كنت إذا دعوت بعض ضيوف من أهل بلدى ممن ليس لهم سابق خلطة بالكونشر تو ــ إما للاستعلاء عليم ، واما لأننى لاأدرى ماذا أفعل بهم ان رفضت أن أدور بهم على الكباريات

فرضخوا لى كرها ، فأراهم يقعون بدورهم فى المطب الذى خانى من قبل لا أخجل من أن أسكتهم بهش عنيف ينطق بالتأفف والرثاء كأنى أطمع أن يقولوا فى سرهم «يا له من ولد مكن حريف » . أرجو أن تلتمس لى العذر لوقوعى فى المطب أول مرة ، فأنا قادم من بلد ، الموسيقى فيه هى الغناء بمصاحبة التخت الشرقى ونحن لا ننتظر انهاء الدور (فربما طال ساعتين) بل شببنا وتربينا على أن كل جملة ، بل ربما كل آهة ، بل كل تقصيعة جسد أو حنجرة (إن كنا نستمع لمغنية) من حقها علينا أن تنطلق منا بعدها فورا زوابع من التصفيق والاستغاثات ، بل من الصفير أيضاً من أعلى التياترو . . مع أن الاستغاثات ، بل من الصفير أيضاً من عرف المستحدثين هو علامة الاستهجان .

#### \*\*\*

تنتهى السيمفونية فيعلو التصفيق ، وكأنما مثل أمامناكل جزء من أجز أنها لنصفق له على حدة . قائد الأوركسترا يشكرنا مرة وأخرى بأحناء رأسه فلا تهدأ الزوبعة ، يمد يده إلى عازف الكان الأولليصافحه ، رمز المصافحته للأوركسترا كله ، تعبيراً عن تقديره لحهده وبراعته وحسن أدائه . عازف الكان الأول يلتزم من حسن الأدب هيئة تنم على أن المصافحة تكرم من القائد ، فهى ليست بين نذين ، أين الثرى من الثريا ، فهو يتلقاها ولا يزعم أنه يشترك فيها ، شأنه شأن من يتقبل هبة . ان كان هز فالقائد لا العازف هو

الذي يهز يد مصافحه . يز داد التصفيق علوا حين نرى كرم القائد ونبله ، يلتفت إلى الأوركسترا ويطلب إليه بحركة متكررة من يديه من تحت لفوق أن يقف كل أفراده ، علامة على شكرهم لنا أيضا ، ثم يشير القائد إليهم كأنه يقول و ليس الفضل فضلى ، بل فضلهم » . من الغريب أننى لم ألحظ مرة عازف الكمان الأول وهو يصافح قائد الأوركسترا إلا انتابني أنا نفسي شعور بشيء من الحرج ، كأننى حكمت بأنه هو لابد شاعرها بالحرج ، المصافحة التي تلقاها ليست له ، بل للأوركسترا كله . موقفه كموقف المحلل في استرجاع المطلق بالثلاثة لزوجته ، وسيم » لا أكثر ولا أقل . وهذا الشعور الغريب الذي لا أفهم سببه ولا كنهه يلازمني في كل مرة أرى فيها إنسانا يقف موقفا حرجا حتى ولو كان غريبا عني ولا شأن لي بورطته .

#### \*\*\*

بأنهاء السيمفونية ينهى النصف الأول من الحفلة ، لا تعزف فيه عادة إلا مقطوعات من الراث الكلاسيكي الذي يقف عند » دبوسي «ولايتعداه إلى «رافيل» أو «استرافنسكي «فلم يصادفني في فترة المران التي حدثتك عنها للا نادرا - أن أشتمل هذا النصف الأول على شيء من المؤلفات الحديثة موضعها يأتى عادة في النصف الثاني من الحفلة ، ولست أضمن اطراد هذه القاعدة أيامنا هذه ، فبين المعاصرين من يعلو نجمه فيشق له الطريق إلى النصف الأول من الحفلة .

تضاء الأنوار فنترك مقاعدنا ونخرج إلى الردهة. نقطعها في طابور طولا وعرضا ودورانا ، جيئة وذهابا ، يستعرض بعضنا بعضا فنحن وإن لم نتعارف من مريدى طريقة واحدة. تتلمس تظرة الغريب إلى الغريب معنى لا تنتظره في غير هذا المكان ، كأنما نتناجى سراً برأينا في الحفلة ، ونزعم أن نظرتنا تتم حن هذا الرأى، ومع ذلك فكل إنسان في حالة ، منطو على نفسه ، فلا يهجم أحد على أحد : حينئذ أشعر بثقل السلاسل الحفية التي تحبس الناس بعضهم عن بعض وهم أحوج وأشوق ما يكونون للاتصال .

النزهة فى الردهة ، الخطوات المفقودة كما تسمى ، هى أيضا من اللحظات السعيدة عند عاشق الكونشر تو ، هى الحانب الاجتماعى الإنسانى فى حفلات الموسيقى برغم ما يخيم عليها من الانعزال ، الاعتزاز بالشعور بالانتهاء إلى جنس راق نظيف .

إن من يشهد حفلة فى دار أوبرا باريس ولم ينتزه فى الاستراحة فى ردهتها الفسيحة البديعة التى تعد مثلا فذا لفن المعمار فكأنما شرب الشمبانيا فى كوز من الصفيح فى خلوة بينه وبين نفسه . در ١٩٦٥/١١/١ من ٢٠

### التصف الثاتي

النصف الثانى من الحفلة لايقل عن النصف الأول طولا، وهو موزع بين رحمالين ، والفيصل فى قائد الأوركسترا الذى أعد البر نامج حسب مزاجه، فإن كان لا يهضم أعمال المدارس الحديثة فى التلحين أو أحس أن عرضها على الحمهور نوع من المحاطرة قد تسبب ازعاجا لعدد غير من المستمعين ، فأنه يبدأ النصف الثانى بعمل كلاسى أيضا ، ضخم هو الآخر ، ثم يعقبه ، من باب تبر ثه الذمة ، مقطوعة أو مقطوعتين خفيفتين من المدارس الحديثة تبر ثه الذمة ، مقطوعة أو مقطوعتين خفيفتين من المدارس الحديثة من بعد وإلا فلا :

أما إذا كان من المؤمنين بهذه المدارس الحديثة ، ومال إلى

تعريف الحمهور بأعلامها البارزين، وفاء لحقهم عليه، وفاء لحق هذا العصرعليه، فقد بخصص للصف الثانى لأعمال هذه المدارس ويبدأه بعمل ضخم، فإذا كان الأمركذلك فريما دخل إلى المسرح عازفون جدد، معهم آلات غير مألوفة أوشائعة في الأوركسرا الكلاسي: آلات النقر على المعادن أو الحشب، يقابلهم أنصار القديم بسخرية وتوجس، كأنهم يقولون في سرهم: «كلام محانين، منشرية والأمر لله»:

إذا كان الصمت مع الخشوع هو طابع النصف الأول ، فإن النصف الثانى لاتسلم فيه الصالة أحيانا من حركة تململ أو جو من الوجوم ، ومخاصة إذا كان أغلب الحمهور ممن جاوزوا سن الشباب ستحس أن الحمهور ليس كله فى قبضة القائد .

[ والواقع أن النقلة فظيعة بين البراث والحديد ، هناك وحدة وتطريب وانسجام، وهنا تشتت وصدمة وتضاد، إن أطل التظريب برأسه فعلى استحياء ولزيارة خاطفة ، هناك توليف، وهنا تمزيق ، هناك الابتكار أعلى من الثقافة ، هنا الثقافة أعلى من الابتكار ، هناك القلب غالب ، هنا العقل إن لم يكن مسيطرا كل السيطرة على القلب فهو مشارك له في التعبر.

بعض مقطوعات استرافنسكى ، توهمك أنها تسجيل حرق لضجة مولد ، أو أنه دخل فقلب المائدة ، فسمعت تحطيم الصحون والأكواب ورنين الشوك والسكاكين والملاعق ، كِلِها فى عجينة واحدة ، هذا مع أنك إذا قسته على الذين جاءو ا بعده لترحمت عليه .

وأنصار القديم يرفضون هذه الموسيق كل الرفض يرونها النشاز بعينه ، يصدقون حين يقولون أنها تصك آذانهم وترهق أعصابهم شأنهم في ذلك شأن أنصار الشعر القديم - إذا قرىء عليهم - ولا أقول إذا قرءوا هم - هذا الشعر الحديث ، فلقاؤهم معه كره لا اختيار ، وشأن أنصار الرسم الكلاسي أمام لوحات بيكاسو وغلاة تلاميذه من بعده ، العين في الحبهة ، والحبهة في الصدر ، إلى غير ذلك من التفتيت وإساءة التوليف بيد لأجمها أن تخلط ، في زعم الناس أما عند هذه المدارس الحديثة كلها فوراء هذا الحلط التعبير البن الصادق لا السطحي الحادي ، والانسجام الحادث فعلا لا الموهوم .

لم تصل ثقافتي الموسيقة إلى الحد الذي يسمح لى أن أنحاز بتعصب إلى أحد الطرفين. قبلت الأثنين على العين والرأس ، من باب الولاء لهذا والعلم بالشيء لذاك ، ولكني أحب أن أعرض عليك رأيا لى كتمته طويلا حتى لا يقال عنى أنى أتهجم بغير علم:

تقبلت التراث ، بل حمدت الله من كل قلبي أنه وصلنا ولم يحت ، وإن شعرت أحيانا أنه وليد عصر غير عصرنا ، طابعه التؤدة والعنبر وضبط الأعصاب وحسن الأدب، حتى الانفعال له منطق وحدود ، قَفَل النواقد لمنع ضبعة الحياة ليزوى لك شيخ مجرب

حكايته فى هدوء من أولها لآخرها ، بتر ثيب خطوالبعبر ، ووابط الفقرات فى أماكنها ، والنقط فوق الحروف ، أو الاستاع لعاشق رومانسى لا تستنفد آهاته حبه ، ولا يلحق الفكر هياله، وواجب عليك ان سمعت الحكاية أو التأوهات أن تصبر لها ولا تقاطعها ،

لذلك لم أستطع وأنا ابن هذا العصر الحديث شاخ بين أحضائه، أن أتبين أحيانا حتمية بعض أعمال الملحن الذي يضعه أنصار القديم في الذروة التي لا يرقى إليها غيره ، أعنى جان سبستيان باخ ، ويخيل إلى أن معزوفته قادرة على أن تستمر إلى مالانهاية ، هي صنبور إذا فتحته سال دون أن يكون تحته وعاء ، فكيف إذا امتلاً . وبعض سيمفونيات بينهوفن تبدو كأنها القطط ، لها أرواح سبعة ، فها أكاد أتبياً في مقعدي لتوقع نهاية ذيلها ، وأعد كني للتصفيق حتى أجدني أتبياً في مقعدي لتوقع نهاية ذيلها ، وأعد كني للتصفيق حتى أجدني عمولا على موجة جديدة ، فإذا ظننت أنها انتهت تلتها موجة ثانية ، وهكذا دواليك إلى أن تبلغ الرجفة العنيفة الأخيرة التي تلفظ السيمفونية عندها أنفاسها ،

لا أغضب إذا قيل ان هذه آراء سخيفة ، فمن أناحتى أحكم على باخ وبيتهوفن ، ولكنى أعرض هذه الآراء ليكون السادة الأجلاء الذين يتولون تثقيف أمثال فى الموسيقى على علم بأنواع من الحيرة التى نقع فيها ، فيشرحون لنا بكلام سهل عنصر الحتمية عنك

باخ ، وسر الموجاث المتتالية عند بيتهوفن ، فلعل الجهل ينز اح عنا ونكون أول من يستسخف آراءنا السابقة .

وقبلت الموسيق الحديثة لشيء واحد ! دلالتها على العصر الذي نعيش فيه . إنها في نظرى صادقة في تعبيرها عن التمزق والتشتت والضجة وانعدام التؤدة وقلة الصبر والاكتفاء بالله حة المحاطفة عن العبارة الطويلة . إن يكن التراث قريبا من قلبي فهي قريبة إلى عقلى . إذا قلت إنها أشبه شيء بالهذبان المختلط فإن من هذا الهذبان يستخرج علماء التحليل النفسي عناصر الشخصية ، ولعلهم يقولون لولاه لما عرفناها . هي موسيق ، إن نني عنها التطريب فقد نني عنها الإملال ، لأنها تعتمد على الصدمة والقفز والتنوع ، وأعترف أني أدخل بيتها دخول الغريب الذي لايسوقه إلا حب التطلع ، لا دخول العاشق الذي يسعى إلى اللقاء مع الحبيب ، ومع ذلك فقلبي يحدثني أن لا استثناس لى بها إلا بعد جولة ومع ذلك نقلبي يحدثني أن لا استثناس لى بها إلا بعد جولة متمهلة واعية في حدائق التراث ، فلو قد فعلت لتبينت أي شيء محميعها ،

ومن هنا نتبين آهمية الترات ، إنه لازم حتى لفهم الحديث ، ولالقاء مع الحديث إلا عبر التراث . فإذا كنت في مثل سنى ، أو شارعا في التثقف بالموسيقي الغربية ، فيحسن بك أن تبدأ بالعهد الرومانسي في التراث الموسيقي ، فهو أسهل وأقرب إلى أذواقنا

نحن أبناء الشرق . ان موزارسيبدولك كالغدير الصافى الذى يروى عطشك وترى وجهك فيه ، حتى إذا عرفته وعرفت قرناءه حق المعرفة وخلطت روحك بأرواحهم ، انحدرت إلى من جاء بعدهم ، مدرسة بعد مدرسة ، حتى تصل إلى العصر الحديث ، وينبغى أن تكون ملما به وبفنو نه لأنك من أبنائه ، سواء بعد ذلك أن كنت راضيا عنه ، أو رافضا له .

وإياك أن يرهبك مطلب المعاصرة أو تهمة التخلف ، فخرر لذوقك الموسيقى أن تكون عاقا لعصرك صادقا مع نفسك من أن تكون عاقا لطبعك مسايرا لعصرك وإذا بلغت رأيا أن تتعصب له . ولى أصدقاء كثيرون يرفضون الموسيقى الحديثة كل الرفض ويتعصبون للقديم منها كل التعصب.

ترتيب برنامج الحفلة مشكلة غير هينة ، ما أشق التوفيق بين التنوع والانسجام، بين الشمول والتخير. ويكاد هذا البربامج منذ قديم يسير على وتيرة لا تتغير ، شرحتها لك ، في النصف الأول والنصف الثاني ، لا أعرف أن أحدا قد اعترض عليه . إذن آن الأوان للاعتراض ، وإن تحملت أنا وزره :

إنى أعتقد أن هذا البرنامج عمثل فراغة العين من ناحية المستمع ورجاء مفرطا في البحبحة من ناحية قائد الاوركسرا في قدرة التحمل لدىأوساط الناس أمثالي . إن حفلة الكونشرتو ينبغى في ذمتى أن لاتزيد عن ساعة واحدة، لاتتخللها استراحة ،

فتكون الاستراحة معناها مع السلامة ، وأن يقتصر فها على مقدمة صغيرة ، ثم عمل ضخم ، ثم ختام خفيف ، ولكن المستمع سيظن أنه غين إذا لم ينل بحقه حلفة ، لا حفلة لمدة ساعتين على الأقل فتتخللها استراحة يتبخر فها في الردهة :

وواضع البرنامج المتحمس للموسيق يصرعلى أن يقدم لنا عقدا لاحبة واحدة ، ولايهمه هل سينطبق على مقاس رقبتنا أم يتسع عنها فينزلق .

إذا قبلت شهادتى فإنى أشهد لك أن النصف الأول من الحفلة يستنفد عادة قدرة أعصابى على الاستعداد لتلقى فيض الموسيق وتتبعه بدون سرحان ، هذا لأنى أذهب جادا غير هازل ، متنها غير غافل ، فإنى أخرج بعد النصف الأول فى ذروة من السعادة ، ولكن كأنى خرقة مبللة . أنت تعرف ولاريب هذا النوع من الحدر اللذيد . فإذا دق الحرس للنصف الثانى جررت قدمى وكانت هى التى تجرنى للنصف الأول – وجلست بليد الذهن وكانت هى التى تجرنى للنصف الأول – وجلست بليد الذهن وان تظاهرت بأنى ولد لايشبع ، لى نهم للفن الرفيع ، ولا بهدأ لى شوق للتحليق فى السماء ، هذا لأن النصف الأول قد عمل لى شوق للتحليق فى السماء ، هذا لأن النصف الأول قد عمل فى شوق للتحليق فى السماء ، هذا لأن النصف الأول قد عمل فى شوق التحليق فى السماء ، هذا لأن النصف الأول قد عمل فى أفاعيل عجيبة هى التى من أجلها ذهبت وهى التى سأحدثك عنها .

( د السباء ، ۱۹۳۰/۱۱/۲۲ ، ص ۳ )

وكنت أثناء العزف إذاكد ذهني وعجزت عن تتبعه أسارق النظر جيراني :

هذا رجل استراخی فی جلسته ، وأسند رأسه علی حافة مقعده و مد قدمیه . تنبعث من عینیه بلا دفع نظرة لاتری شیئا ، لوهششت علیها لما طرفت، همومه أنقاض مبعثرة حوله، کقشر البیض ، کأنه سلطان محمول علی محفة ، و المحفة سطح بحر لاشاطی له ، تتلاعب آمو اجه فتهدهده و تغری به الأحلام وهذه فتاة عالية الحبين ، وحيدة ، في ثوب حديث ولكن لها ظل را هية ، جمدت، أغمضت عينها و أحنت رأسها على صدرها ، حميع أو تار روحها و جسدها مشلودة كأنما لم يبق فها عصب الاجزاء على أسنانه من شدة حرقته و تحفزه ، هي مثال بجسم لوقدة متكتمة ، ورنين من طبقة لا تسمعها الآذان ، كرنين دوران الأرض ، خابت في ملكوت الله ، لوقامت القيامة من حولها لما أنتهت ، أناجها في سرى : وفقا بنفسك يافتاتي ، هل أقول لك « بعض هذا الطموح » أثر كي شيئا من نفسك للأرض مراع مع روحك بورثك الضي . أهو صراع من إنسان أذاقك مرارة الأمل الحائب و الحيال المنكسر ؟ لا تنهي الدنيا بأزمة و احدة أو تجربة و احدة . أم أنت في عز نوبة من عشق ، فأنت تتبتلين أو ثوبة من عشق ، فأنت تتبتلين الحلى طهره فلا تريئه إلا طاهرا . . فهذا خشو عك بين يديه .

وهذان شيخ وعجوز متجاوران للهما زوجان مالت الله ومال إليه ، ربما تلامست الأيلى دفع ، جما مر الأيام خطوة إلى الهرم فإذا هو سجن يضيق شيئا فشيئا، جاءا ليحدثا فيه ثغزة ينقذ إليهما منها شعاع من أيام شباسها الحوالي ولينعها ممتعة بقبت لها بعد أن زهدا حجزا حين نعم الحياة ، تجللهما قناعة وتؤدة وانصياع : . تصلهما الموسيق مهمسا كانت

رجتها كأنها حكاية عن حفل بعد انفضاض ضجته ، هيهات أن تنفض لها عصبا ، تأثيرها بها مستمد من حدسهما لتأثر الآخرين في الهرم إلا انقلاب الغض اللين إلى الرث اليابس.

وأناس غبر قليلين وجوههم بلهاء ؛ وآخرون لا يكفون عن التلفت بمنة ويسرة بحثا عن وجوه يعرفونها ، أو تشما لآخر أخبار فضائح المحتمع ، لايتشابه إنسان وإنسان في جلسته ، ولا في وضع يده ؛ على ركبته ، على خذه ، تحت ذقينه ، فوق صدره . وفي أعلى التياترو شبان عديدون جاءوا ومعهم النوتة الموسيقية ، لير اجعوا عليها الأداء ، هم طلبة الكونسر فتوار ، إليهم أولا سيصيح القائد بسمعه إذا علا التصفيق - يهمه قبل كل شيء أن يجيء من ناحيتهم

الصالة كلها كأنها انفصلت عن الأرض ، وكل انسان فيها كأنما انفصل عن حياته . هذا الانفصال هو الذي ثار له تولستوى وخاف منه و تبعى على الموسيق أنها خنجر بجتث صلة الانسان بواقعه ، فلم يرض إلا عن المارش العسكرى لأنه مؤد إلى نفع : حمل الأقدام المنهكة على متابعة السر في بشر . يكتب هذا كله وللبيانو في داره غير عاطل يعزف عليه هو نفسه ، حن لا يعزف أهل بيته .

وتر مستخلص من مصران شاة ، مفرود نوق الرقبة والبطن من صندوق مختصر أجوف ، بين صغير وكبير ، ودائرة من جلد مشدود منتزع من ظهر بقرة ، وصفحة من نحاس كورت على هيئة أذن وحش أسطورى ، واحدة إذ هو رضيع وأخرى إذ هو بالغ ، وأنبوبة من خشب أو غاب ، لم تسلم من الثقوب : أجناس متباينة من مملكة الحيوان والنبات والحماد ، نفايات ما أهون قيمتها فى عالم المادة . أهبط علينا مخلوق من كوكب لا يعرف الموسيقي وعرضت عليه مصفوفة فوق خشبة المسرح لقال إنها ، ان لم تكن دلق زنبيل لتاجر خردة له دكان فى الحي المديح ، فهي من تخليط مخبول أو عبث طفل ، فها بالك به إذا رأى من أهل الأرض رجالا أسوياء ، عليهم مظاهر الذكاء والاتزان ، يتجمعون فى جد كأنما لأمر جلل ، ومجلسون فى وقار ، ثم إذا بهم لا يأبى

عليهم ما عهده فيهم من رجاجة العقل وترفع الكرامة عن العبث يتقاسمون هذه الفتات في صمت ، ينتظرون إشارة واحد منهم. ، هاهي قد جاءتهم ، فإذا فيهم من ينفخ في الانبوبة مع تلعيب أصابعه على الثقوب ، وفيهم من يحك الوتر على بطن وتر بيه ويدغدغ بيد رقبته ، فيهم من احتضن الصندوق الكبير ومن سند الصندوق الصغير على كتفه ، فيهم من يدق على الحلد المشدود بكرة من اللباد ، ، ومن تلفع بأذن الوحش تلفح الحار بالبردعة ينتع من مروحة رثتية وباون شدقيه ليدوى من هذه الأذن خوار أجشع متقطع ، لعله لا يزيد في كل مرة عن نفخة واحدة تأتى كل حين وحين . ( سيقهقه الزائر بملء فمه مسهرزناً بأهل الأرض ناعياً سلامة عقلهم . ولكنه صبر فإذا بهزئه ورثائه ينقلبان إلى دهشة وعجب ، هاهو ذا ينصت باهتمام ، من هذا الشتات والفتات، من تقاليع هذا العبث ، جاءه نغم موحد متناسق ، يجذب جذب المغناطيس للحديد ، ينفذ إلى روحه ، يرفعه إلى السماء ملاكان فيذيقه نشوة الحذل ، يرده إلى الأرض إنسانا مثلنا فيسقيه ثمالة الأسي، أغرقه في غيبوبة هي الحضور بعينه ، استنارت بصبرته وصدق إحساسه ، فإذا انقطع عنه الصوت استفاق وقال أن حوله « فيم كانت لغة منطوقة عاجزة وعندكم هذه اللغة الفصيحة ، لم أكن من قبل أفهم والآن فهمت لأول مرة معنى قواكم » : الله ، قولكم الطهر ، قولكم الحمال ، قولكم قدرالانسان وأشجان روحه،

دلوقى على من وضع هذا اللحن فانى أريد أن أحج إليه ، أختم أمامه أقبل يديه ، لعلكم تذكرونه لى بين أنبيا ثكم ، (أصار في مأمن أن يغشى عليه إذا قبل له إن هذا الكمان الصغير في يد العازف الفير تيوزو نجم الحفلة يساوى أكثر من خمسين ألف جنيه ، لأنه من صنع رجل اسمه استراديفاريوسى ، عاشى في ايطاليا في القرن السابع عشر؟

## \* \* \*

هذا مثال على بغض الأفكار التي كانت تدور في رأسي هند دخولى صالة أوركسرا سيشيليا إذ أنا غشيم في الكار نصحني الجبراء أن لاأجلس في الصفوف الأولى حتى ولو ملكت الثمن ، لئلا تأسرني آلة واحدة إذا جلست بجوارها فها باللك إذا جاء مقعدى لعمق الحانب الذي فيه الطيل والصاجات ، كيف مخلص لى انسجام النغم من الأوركسترا كله ؟

(لم أستمع لهذه النصيحة أول الأمر لسببين : عز على وأنا معدود بين طواويسي السلك الدبلوماسي أن أتنازل من أجل خاطر الموسيقي عن مقامي ، ومع ذلك كنت أسهزيء ببعض أعيان روما حين أراهم يفعلون فعلى : قد يتنازلون - لنبي تهمة الغرور أوالغشومية - عن الصف الأول ولكنك ستجدهم حما في الثاني أو الثالث وليسي بعد : والسبب الآخر أنني كنت أذهب للكونشر تو الأرى قبل أن أسمع ، أريد أن أتطلع عن قرب إلى وجوه العازفين

واحدا واحدا لأتبين ملامحهم وما يطرأ عليها من استرخاء فى فترات التريث ، ومن توتو فى لحظات الأزمة ، ولأنلهى أيضا برؤية معالجتهم لآلاتهم :

يلذ لى أن أرى عن قرب ضارب الصاجات مثلاً ، إنه عاطل جالس فى وقار لا يحنى ترقب أعصابه المشدودة ، ثم إذا به يقف ، ويتناول الصاجين برفق ، ويرفعهما حداء صدره بطرل ذراعيه ، أحسى أن قدميه تبحثان عن وقفة ثابقة ، يتبسط بها جسده ويعتدل ، ويمضى زمن وهو على هذه الوقفة ثم إذا به كأنه يتوثب فجأة ، وإذا به مخبط الصاجين خبطة واحدة عنيفة ، ثم ينحنى ليضعهما إلى جواره فى حدر شديد لئلا يصدر منها أقل رنين بعد الخبطة ، وعازف آلة النفخ وهو وعظمة خده تتحسس أفضل وضع لتثبيت آلته على مد ذراعه اليسرى ، هو إما مستقر أومترنح الحدع كأنما أخدته الحلالة ، ولكن فلبة العواطف على العازف نادرة ، فقد كنت أتعجب حين أراهم يعزف ن عزفا آليا كأنهم هم أيضا آلات متحركة ، وخيل إلى أن وجوههم تنطن ببلاهة طافحة .

ولم يخل عصيانى للنصيحة من نفع ، فلولا جلوسى فى الصف الأول لما فهم الغشيم موسيقى واجر : أحسست وأنا أسمعها عن قرب كأننى واقف على شاطىء بحر عاصف تهدر أمواجه وتتلاحق بسرعة مذهلة يشهق لها صدرى ، ننوعات لاتنهى ، موجة إثر موجة لايزيد عمرها عن ثوان ولكن باله من عمر ، هذا رجل ينثر كنوزه لأنها لاتنفد ، هيهات أن تجد مثل هذا التنوع وهذا التدفق عند ملحن آخر لادخل لهذا كله في حكمك عليه ، فقد تحب ثراءه كل الحب ، وقد تضيق غاية الضيق بفخفخته وطنينه وغرامه بالأبواق النحاسة كأنه موكل بالبرهنة وحده على عظمة ألمانيا و مجد جيشها ،

ولا ينقسم هواة الموسيقى حول ملحن مثل انقسامهم حول واجر - ، فهم من حزبين متطرفين ليس بينها حزب يمسك العصا من الوسط ، حزب يرفعه إلى السهاء ويشى على يديه ، وحزب يتحاماه لأن أعصابه لاتحتمله وترهقها موسيقاه إرهاقا فظيعا ، الحزب الاول يزدرى الأوبرا الإيطالية ويراها من سقط المتاع وتهاريم سلج فى أحلامهم المعسولة . والحزب الثانى يهرب من واجر إلى أحضانها فيجد عندها الراحة والاطمئنان ،

ومن أنا أحكم على واجنر ؟ لو رضخت لميول الرجل الشرقى لقلت إن الأوبرا الايطالية الميلودية أسهل على فهمى وأقرب إلى قلبي ، ولكنى مع ذلك أحب أن يرهقنى واجنر ، فدن أمااانا البلدية : القط بحب خناف :

إنى ذاهب الكونشرتو لأرى أشتاتا من الناس لهم حالات عجيبة

سواء على المسرح أو فى الصالة ، أريد أن أندمج فى جوهم كنوع من الهرب من حياتى ، إنها أحيانا تأخذ بحناقى . ولكن غرضى الأول والأهم من هذا كله مو أن رأى رجلا واحدا ، لعلى من أجله وحده ذهبت : إنه قائد الأور كسترا . (إنه (نجم الحفلة الفذ الذى ينبغى لى ويروقنى أن أتأمله وأردسه وأتعلق بحركته ، كأننى أتمسح بذيل الفر الإ الذى يلبسه تمسحى بسئ رمقام ول له سر باتع ، ولكنه مع الأسف لا يأبه بأشواقى ، ضاعت هدرا ، فا يكاد يدخل ويواجهنا و يحتى رأسه بالتحية حتى يدير لنا ظهره فيغيب عنا وجهه .

طلعت عليك من قبل – على سبييل التخريق – باقتراح تعديل برنامج الحفلة بحيث يقتصر فيها على مقدمة صعيرة و بل جسيم واحد ، ينصر ف بعده الناس لأشغالهم أو أحلامهم ، فإن من إهدار كرامته أن تعقيه استراحة بانخة ثم لقديم عمل جسيم ثان قد لاتى محقه أعصاب سبق لها أن بلغت في اهتزازها الذرة ثم هبطت ، وعسير عليها أن تعود ذل تفع إلى الدورة مرة أخرى ، فليس في فترة ينبغى تكذ ار الشيل والهبد . إن للنشوة الأولى كمالها الذي ينبغى أن ينبغى تكذ ار الشيل والهبد . إن للنشوة لاحقة حتى ولو صدقت ، يسمان ، حرام أن تجور عليها نشوة لاحقة حتى ولو صدقت ، وهان أنذا أطلع إليك الآن – من قبيل التخريف والدعابة أيصا باقتراح من قبيل الدعاية – باقتراح من قبيل الدعاية – باقتراح أعجب وأشد تخريفا ، ها أنذا أقترح من قبيل الدعاية – قلب الأور كسترا ظهراً لبطن ، أريد أن يدير لنا العار فون ظهورهم قلب الأور كسترا ظهراً لبطن ، أريد أن يدير لنا العار فون ظهورهم

حتى إذا وقف قائد الأوركسترا أمامهم رأيناه ولم يفتنا نطق الامحه عا يجيش فى صدره . إننى أذهب لأتطلع إلى وجهه هو وحده وأرقب حركاته ، لا إلى وجوه العازفين . وقد يكون الحل المعتدل أن يقتسم العازفون والقائد خشبة المسرح فيكون هو إما على اليمين أو على اليسار وهم أمامه فى شكل نصف حلقة ، يحيث يرى الحمهور معظم وجوههم فى نفس الوقت ، فها أشبه قائد الأوركسترا اليوم براكب زورق يدفعه بمجدافه ، نظره إلى أمام حوهو عنده وراء وهم عنده أمام .

وقد يقول لى قائل إنك تريد أن محيل قائد الأوركسترا إلى ممثل التستمتع بتلاعب أساريره وحركات جسمه ويديه ، كأنه يوسف وهبى وهو يقوم بدور القائد فى فيلم « شادية الوادى » . وأنت تعلم أن الحركات العصبية التى تلذ الحمهور بمجها كثير من القادة ويتحرسون منها ، وإن اعترفت لك أن بعضهم بجب أن يشبث بها وربما بالغ فى أدائه الماثيلى لانتزاع إعجاب الحمهور .

وكما يحدث في مسائل عديدة محاول علاجها فلا يؤدى تقليها عن الحنين إلا إلى العودة بها إلى حالها القديم فهو أفضل ، فإنى أرجع وأقول: قد يكون من الحير للجميع أن يولينا القائد ظهره ، لكى لايصرفنا شيء ، عن الاستغراق في التمتع بالموسيقي خالصة ، ولكن تزداد عوامل نجاة القائد من إغراء هذا الأداء التمثيلي ، فيصبح كأنه يجمع حركات رجل لا يعرف العوم ألتي به فجأة في الماء فله

بذراعيه ضربات هوج ذات اليمين وذات اليسار ، إلى حركات رجل به جنة ، سريع التنقل من الغضب الشديد إلى الاستغراق في غيبوبة روحية ، من الحمود إلى الرقص والتمايل من فرط الطرب ، هو تارة يستجدى الأوركسترا كالشحاذ ، وتارة يسوقه سوق العبيد ، صمت ولكن يده طوافة ثرثارة ، تطلب من آلة أن تخفت ، ومن أخرى أن تعلو ، وتظن أنها هى التى تطلق كل نغمة من مكمنها »

الله الله لو كان له شعر طويل إذ سيكون هو مقياس العاصفة ، سيختل نظامه ، فنهدل خصل منه على الحبين فيعدلها بهذه من رأسه كون تعبير ا آخر عن غضه، أو بمسحة من كفه تنطق بالحيلاء والإعجاب والنفس ، ما أسهله فريسة لسخرية للكاريكاتير في أفلام الصور المتحركة .

وقد تحایلت حتی رأیت لحسن الحظ وجوه كثیرة من القادة كما سأروى لك! ما أبلغ الدرس الذى تعلمته من طاقم الأوركسترا لا يقل أحيانا ن ثمانين عازفا ، عماده الرجال وإن اقتحمت المرأة أيضا ميدانه ، ولكن عددها قليل ولعله آخذ فى التزايد غير أن مجالها ما يزال محدودا ، لا يخرج عن العزف على الهارب أو الكمان أو الفيو لتشيللو فلم أر بعد امرأة تنفخ فى بوق ، أو تدق الطبلة والصاجات . لست أضمن ما يجىء به الغد .

ولكن اختلاف الحنس يذوب فى وحدة الطاقم ذوبانه فى خلية النحل ، كل فرد فيه ضائع فى المحموع لا يعرف بشخصه بل بآلته ، كذلك ذاب الفرق فى السن . ما أقل العيون التى تفرز هذا الطاقم أثناء الحفلة ، شبابه المتولب الحديث العهد بالانضام إليه ،

وشيوخه المكحكحين الذين أفنوا عمرهم فىمد عمره :

كان قلبي برق لهذه الزمالة البديعة التي ألفت بين الشتات على المساواة والانسجام والإخلاص للقطع ، ولكن كل حزازة مكتومة في القلب إذا جد الحد وجاء العمل ، همات أن يسمح لها بأن تفسد الحهد المشترك ، همات لها أن تعطب الثمرة فسوا جميعا كل شيء إلا أن يجيد كل فرد دوره ، وحده ومع غيره ، لا بجال هنا للمقالب وحفر الحفر ، قبلوا جميعا محوأ شخاصهم من أجل أن لا يبقى إلا شخص واحد ، هوالطاقم ، ينمحون هم ليذكر هو وحده ، يفنون هم لي تجدد هو ويبقى ، ان كان لواحد مهم فخر فليس لإجادته للعزف بل لا نتسابه إلى هذا الطاقم ، إنه منه تلا يذه أمجادهم وان كانوا هم الذين بنوا في الحقيقة مجده :

فالحفلة التى نشهدها هى من عمل هذا الطاقم ، بذل كل عازف غاية جهده ، كأن حياته معلقة بحسن ضبطه ولو لنقرة وإحدة من أصبعة لوتر تجىء فى زمانها ، لا قبل ولا بعد ، جريمة كبرى أن يكون هناك فارق ولو بمقدار عشر ثانية ، وتجىء كما هى مرسومة فى النوتة ، و كما يراها القائد ، فلا علو حيث يجب الهبوط ، ولا هبوط حيث ينبغى العلو ، يضع فيها العازف كل علمه وتجربته وقدرته على التعبير بصدق يلتزم الكياسة ، وإحساس مرهف ولكنه سليم غير مريض . يظل هذا شأنهم معك ما يقرب من ساعتين، ومع

ذلك فاعث ماشئت فى الأعلانات ، سواء المعلقة منها فى حجم اللحاقى على الحدران فى الشوارع أو فى ظهر برنامج الحفلة، هنهات أن تجد ذكراً لاسم واحد من هؤلاء العازفين ، الاسم المذكور هو اسم الطاقم ، يليه اسم قائد الأوركسرا وحده .

لا أكتمك أنى ثائر على هذا الاغفال . أحب أن يعترف لكل صاحب فضل بفضله ، حتى لأكاد أطالب بأن يذكر فى ترخيص العربجي الكارو اسم الحمار . . أصبحت اعلانات المسرح تورد أسهاء جميع الممثلين حتى من لاينطق مهم إلا مجملة واحدة ، بل حتى من لا ينطق بكلمة ، بل يدخل ليقدم القهوة للضيوف ، لا تكتبي بذلك بل تذكر مع اسم المخرج اسم من وضع الديكور ورسم الملابس وأعد الموسيتي ور عا ذكرت أسم الملقن أيضا . و نمكث زمنا طويلا — حتى تكاد تزهق أرواحنا — ونحن نقرأ فى مطلع كل فيلم أسماء من اشتركوا في صنعه ، ولو بلغوا الحمسين أو المائة ، حتى من سرح الشعر بمشط ، وأصبح برنامج الإذاعة أو التلفزيون مصحوبا بذكر كل من شاركوا فى إعداده ، حفنة كبيرة من الأسماء لمرنامج قد لا يزيد عن عشر دقائق . فلماذا اذن لانعامل الأوركسترا هذه المعاملة العادلة ؟

إننى أقترح أن يصبح من التقاليد المرعية تقديم أسهاء عاز فى الأوركستر اللجمهور، إذا لم يكن فى الإعلانات الملصقة فوق الحدران فعلى الأقل فى ظهر البرنامج، يذكر اسم كل عازف

وأمامه اسم الآلة الى يعزف عليها ، فأن هذا البرنامج يعطى لحاضيرى الجفلة الذين يهمهم أن يعرفوا العازفين ، ويهمهم قبل كل شيء أن يعرف العازفون أنهم معروفون لهم بأسهائهم ، بأشخاصهم فلا نتمحي من أجل الآلة التي في أيديهم وهي أيضا ضائعة وسط المحموع . فلو أبحد باقتراحي فإني أتصور أن الحفلة سيسودها جو من الأخوة الروحية بين الأوركسترا والحمهور ، يضفي عليها مزيدا من الحمال والصفا والشعشعة . أريد أن يسلم للحفلة وجدانها لا ينتقص شيء من كماله وسحره .

هذا المنطق جر على أغرب الجرائر ، جزاء لم أكن أتوقعه ، ما أحقه لأحمق – غر مثلي ، هو الذي دفعي إلى التحابل بكل الطرق – غير مبال بتهمة التطفل وقطع الطريق ورمي الحتب – إلى التعرف ولو إلى واحد وليس غير من بين عازفي الأوركسترا، أريد أن مخرج في نظري من الشيوع إلى التمييز، إن لم تلشأ بيننا صحية فعلى الأقل يدلني عليه اسمه ولمس يده ونبرة حموته ،

وكان قلبي قد علق بعازف الكان الأول ، لا لأنه أكثر العازفين بروزا أمامي ، بل لأنه – وهو يحتل المقام الأول في الأوركسترا يحتل في اعتقادى وأسى القائمة في كشف المظلومين بإغفال اسمه في البرنامج ، أليسي هو الذي يصافحه قائد الأوركسترا إذا أراد الاعراب عن شكره للأوركستراكله ؟ ولأني وأبته شايا بوحي الى بأنه لا يزال في مرحلة عشق الفن، لم يتحول بعد إلى م موظف

مستديم على درجة ثابتة » شأن عازف الكونترباس ، الشيخ البدين الأصلع : إنى أرى صلعته وكرشه بوضوح لأنه يعزف وهو وناقف ، أتخيله ينصرف من قوة بعد انتهاء الحفلة فيقصد داره ويصعد أربعة أو خمسة أدوار ليجلس إلى مائد العشاء مع زوجته وزريه من العيال ، ويدس الفوطة فى رقبة القميص وينحنى بفمه على طبق المكرونة حتى يكاد يلمسه ، وقبل أن ينام تضع اله زوجته الزقة على ظهره .

أما صاحبي فله ربطة عنق على هيئة فيونكة ، وشعره غير مقصوص ، بل مكوم مشوش على رأسه ، بهدل على قفاه ، وكانت له عينان سو داوان مستديرتان لا أدرى لماذا خيل إلى من بعيد أنها تنطقان عزن دفين \_ يعنى جميع موا صفات الرومانسية متوفرة والحمد لله . وكنت أراه وهو يعزف قد غاب عن الوجود وسرح في الملكوت ، فجدعه يترنح ، وأجفانه مطبقة ، وكان وجهه شاحبا ، فإذا عزف زاد شحوبه ، فإذا انتهت الحفلة أصح في لون البفتة . ولابد أن سيقابل على الباب فتاة منتظرة ، فيضع فر اعهاف دراعه ويسير ان على غير هدى على ضفاف النيل تحت ضوء القمر ، إن كان هناك قمرا ، أو في جوف الليل إن كنا في ليالى الحاق .

لمحته ذات ليلة يتلفت من باب فيخرج فينطلق إلى القهوة الصغيرة المقابلة لمسرح سانتاسينشايا ، فمضيت في أثره وأخدت

أرقبه . لقد انهدمت احلامي كلها ، لم تقاباه فتاة حتى ولا قطة ، وجدت له مع الجارسون والمرأة العجوز أمام «الكيس » ثرثرة سخيفة لا تنتهى ، كان همه كله أن يسأل عن آخر أخبار سباق الدراجات التى تقوم له إيطاليا كلها وتقعد ، خيل إلى فى تلك اللحظة أنه لم يقص شعره لأنه خسر كل نقوده فى الرهان . : عندى آخر أخبار السباق ، فكلمة من هنا وكلمة من هناك تعارفنا ، وقدم لى نفسه ، فإذا به لا يحمل من الأسهاء جميعا إلا اسها نزل به فى نظرى من السهاء إلى أرخص ما تعرف الأرض من هزل ، : كان اسمه من السهاء إلى أرخص ما تعرف الأرض من هزل ، : كان اسمه هاى ! » ، : فقلت فى سرى بقلب موجع «ليتنى بقيت على عماى ! » ،

( « المساد » ، ۱۹۳۰/۱۲/٦ ، ص 3 )

## في التنوع نعمة

V

قلر أنك فى صحبة أصدقاء يحبون الشعر مثلك ويتدارسونه ، وكان معك ديوان شاعر فحل ، وأنك فتحته على القصيدة الأثيرة عندك فدفعت بها إليهم وطلبت منهم انشادها أمامك فرادى حكانما قستعيد معهم من قبيل اللعب ذكرى حصة المحفوظات حستجد ، حتى ولو كانوا يحفظونها من قبل عن ظهرقلب أن كل واحد منهم سيسمعها لك على نحو يختلف عن الآخر ، فهذا يميل إلى الجهر والفخامة وتأكيد المطابقة فى القافية ، يتلو البيت كله حوهو مفنجل العيلين حق خيطواحد، تلك قراءة الخطيب المفوه ، يشد أعصابك وانتباهك وإن غفل عنه قلبك قلبلا ، تقول له فى سرك : هون عليك

وعلينا ه خذنا بالراحة لا بالرج العنيف ، لم تقم القيانة بعد ، فرق بن النهادى الحليل والقعقمة :

والثانى يكرها عليك كرا ، والنظرة ساهمة ، كأن النغمة صيد يشق الأدغال ويتأبى عليه ، فاستبدل بها نغمة وقع خطاه فى جريه وراءه ، كل كلمة واضحة ، ونطقه بها حسن ، والمعنى بين ، فلو قد اشتريت منه بالكم تلاوته لاستحق عندك الثمن عدلا: ولكنه صدق عزيمة يبعث على المل ، فهو قد وقف بنا عند شفتيه دون أن يتركنا ننفذ إلى روحه هو ، وكان المطلب أن نكشفها هي أيضا ، لا القصيدة وحدها .

من الفلتات واللحظات السعيدة الفريدة أن تظفر بعدها بثالث لا تأسره مطابقة القافية لئلا تكون كالحفرة التي يقع فيها لزاما عند نهاية كل شوط ، بل يحاول أن يستخرج له ولنا من كل بيت نغمته الفردانية ومن القصيدة كلها نغمتها الشاملة ، فهو يمازج بين الحهر والهمس ، ويتخير بلا إلزام مواضع يتريث عندها ، يؤكد تارة ويمر مر الكرام تارة أخرى ، ولكنه إذا استعطف لا يلل وإذا تبهنس (١) لا يتوقح ، قصيدة الشاعر أصبحت قصيدته هو أيضا ، من أجل ذلك ورغم إعجابك به وشكرك له تحس في قلبك ببعض الحنق عليه ، لأنه غالى بكبرياء في التضخم، وأنول القصيدة من عالم مجال بالأسرار إلى دنيا الواقع الكشوف ، إن تابسه غرورا

<sup>(</sup>١) يبنس أو تبهنس- في شيه : تبختر •

بالشاعر هو حقن الخلود بسم الفناء ، تضيق به لأنه يزعم أن القصيدة هكذا نزلث ، وللقصيدة كمالها الذي يحبس شيئا منه عن كل تجسس وأن علا مكره ، والأداء الأكمل لها هو المقترن بالأعتراف بالعجز عن تمثلها كل التمثل ، ما هوفى نهاية الأمر إلا تفسير ذاتى ، لا يلزم الغير ، ويفتح الباب لضروب أخرى من التفسير ، كل منها جيد صادق ،

ملحوظة عابرة: لا أدرى هل أصيب أم أخطىء إذا زعمت أن الشعر العربي هو وحده دون أقرانه في الأمم الأخرى قد ارتبط مولده بالإنشاد ، انه رسالة من لسان إلى أذن ، لا من قلم إلى عين هيات أن يتبين لنا إلا إذا قرأناه – حتى ونحن في صمت – قراءة إنشاد ينتقل فيها اللسان من الفيم إلى الضمير ، وهذا سر جاله ومكمن ضعفه أيضا ، فمن شأن هذا الأرتباط أن نرجح كفة العاطفة على كفة الفكر ، والتتابع على التركيب ، والحطابة على النجوى ، والحكمة السهلة المطمئنة التي تخالط الوديان على الرأى الحرد والحكمة السهلة المطمئنة التي تخالط الوديان على الرأى الحرد للعذب في القمم الشاهقة ، وبدل النمو في تقلصات الهبوط والارتفاع المعذب في القمم الشاهقة ، وبدل النمو في تقلصات الهبوط والارتفاع ضيق : ومشكلة الشعر الحديث في توفيقه بين رسالة اللسان إلى المنين ، ورسالة الفيم إلى المين ،

## 杂杂杂

والنص الموسيقي قصيدة هو الآخر ، فقس حكمه على حكمها ،

أما ذا كان الذى ينشدها هو الملحن نفسه وهو يعزف على آلة منفردة ، كما كان يفعل بيتهوفن وشوبان على البيانو وباجانيني على الكان ، فهذه لحظات نادرة فى الحياة ، السعيدالسعيدمن حضرها وكانت من قسمته ، حق عليه أن يستسلم ولا يجادل فى الفرق بين الأصل والتفسير ، ولو أنى أومن أن كل عمل كبير يظل – حتى ولو كان العازف هو الملحن نفسه – لا يفضى بكل أسراره ، فكاله فى عالم الحيال ، واليد مها برعت وأطاعت لها ثقل ، والروح مها صفت لا تنجو من غيام ، هو دبيب دم الحيوان فى الحسد :

وقد يتولى الملحن أيضا قيادة الأوركسترا وهو يعزف موسيقاه وهذه أيضا لحظات نادرة فى الحياة ، السعيد السعيد من حضرها وكانت من قسمته ، ولكن إرادته هنا مقيدة إلى حد ما بقدرة العازفين ووهافة إحساسهم بفيض قلبه ، سيلاحقهم ويزهقهم فى البروفات إلى أن يبلغ منهم غاية ، ايقدرون ، وايس بشرط أن تكون غاية ما يطلب ، فيلبغى ألا يمضى أداؤه من بعد مشفقا يحتر زمن الأختلاف عنه ، وحتى لو وجد من الأوركسترا غاية مطلبه فإنه لا تهبط به حكمته وانسانيته وتو اضعه وفهمه للفن إلى حد الحجر على حرية القادة الآخرين فى انشاء قصيدته على نحو يفترق عن نحوه ، فالنص إن كان قد ملكه فقد أطلقه فحق لهم تملكه مثله ، فليتركه نقدره بل لعل الأختلاف عنه يسعده ان أتى من مسائدة قادر مهصر محتف بل لعل الأختلاف عنه يسعده ان أتى من مسائدة قادر مهصر محتف بل لعل الأختلاف عنه يسعده ان أتى من مسائدة قادر مهصر عمين

من و راء خدرها ، علم الناس بها بالحدس لا باليقين ، أو كالحبل الذي لا تحيط به نظرة فر د و لا يرقى إلى قمته إلا من مدارج متبانية .

وإذا استثنينا تلك الحظات السعيدة الفريدة فإن الغذاء الأعم لهواة الموسيقي ــ وليس أمامهم إلا الرضاء به ــ هو استماعهم لعزف قائد أوركسترا لأعمال من تأليفغيره من الأحياء والأموات

رأيت في مرات قليلة ملحنين يقودون الأوركسترا وهو يعزف أعمالهم ، ولكني لاأكاد أعرفقائد أوركسترا يتطاول على التأليف الموسيقي إن وظيفته التي كرسلها نفسه وتجلت فيهامو هبته هي إنشاده لقصائد كبار الشعراء من الموسيقيين ، فجاز أن نجد القائد الذي ينشدها لك إنشاد الخطيب ، والذي يكرها لك كرا ، والذي ينشدها لك كصديقك الثالث فارجع إلى وصفى له من سابق .

وقد لاتتبين وظيفة القائد للمبتدىء من الهواة ويقول: «مادام النص الموسيقي مثبتا أمام العازفين، يلتزمون بأدائه، في أوقاته، أفلحل الحاجة إلى القائد لاتزيد عن اعطائه اشارة البدء ثم يعقد ذراعيه على صدره حتى النهاية». ثم مع الزمن يدرك أنه بمرأى من حلول مزوج متتال: حلول المؤلف في القائد وحلول القائد في كل فرد من أفراد الأور كسترا، ينبعث من عمل الحميع إنشاد في كل فرد من أفراد الأور كسترا، ينبعث من عمل الحميع إنشاد القصيدة على النحو الذي يريده، فهو الذي يحرك علوهم وخفوتهم، كرهم وتريثهم، مقدار الرقة أو الحد في كل فقرة. لذلك فلما تشابهت حفلة وأخرى، بتقدير ثبات القائد وتباين

الأوركسترا، أو ثبات الأوركسترا وتباين القائد، وحتى بفرض ثبات القائد والأوركسترا فإن بني آدم لا يثبتون على حال واحدة .

ومهمة الناقد الموسيق هى المقارنة بينها وقياس كل منها على فهمه هوللعمل وكيف يلبغى أن يكون أداؤه .أما عندنا في مصر، فإن كل شرح وتعليق على الموسيتي الغربهة لايتطرق بكلمة واحدة إلى الحكم على الأداء الذي قسمعه :

ومن حسن الحظ أن ليس هناك ثبات ، وإلالكانت الحفلات الموسيقية تكرارا مملا ، بل هوالتنوع ، يعرضه عليك رجال أفذاذ، من الله سبحانه عليهم بموهبة انفردوا بها ، ولكنها لم تتضح إلابعد درس طويل ، و عذاب أطول ، لاينزل أحدهم حاضرة من حواضر العالم المتعدين إلاكان لهم استقبال دونه استقبال الملوك ، وبعضهم محاك عنه الأساطير ،

( « السباء » ، ۱۹۳۰/۱/۱۳ ، ص ٦ )

فى قاع المسرح ومن وراء مقاعد عاز فى الأوركسترا مدرج خشبى من دورين أو ثلاثة فحسب ، إنه معد لجلوس فريق الكورال حسن رجال ونساء — حين يشتمل البرنامج على عمل بجمع بين الموسيقى والغناء ، بين صوت الآلات وصوت الانسان فى طبقاته المختلفة رفيع ووسط وغليظ. حقاً أنهم سينشدون قياماً ، ولكن ليس من حسن الترتيب ، ولامن جبر الخواطر أن يدخلوا المسرح قبل بدء الحفلة بزمن غبر قليل فيفرض عليهم الوقوف وقفة المذنبين أنتظارا لتشريف قائد الأوركسترا .

نشهدهم فی الأعمال التی تسمی « أوراتوریو « وهو نوع من القداس الکنائسی ، ومن أشهر عمل من تألیف هایدن کتب

عنه استيفان زفليج مقالا جميلا في كتابه واللحظات السماوية ولا أعلم أنه ترجم للعربيه و ونشهدهم أيضا في السيمفونية التاسعة ليتهو فن حين يشتركون في أداء مقطعها الأخير و أجمع النقاد على وصفها بأنها ابتهال يجمع بين الخشوع والفرح العلوى و ليس أقدر على التعبير عنها من حنجرة الانسان نضوجا لمضغة من و ليس أقدر على التعبير عنها من حنجرة الانسان نضوجا لمضغة من دم هي قلبه و لتتنوع الآلات الموسيقية كما تشاء و لتمض ماقدرت في التغلغل إلى أعمق الأعماق وأبعد الآفاق و فلا يزال يفوقها هذا السر الإلهي الذي أو دعه المولى سبحانه في حنجرة الإنسان : أو تار دقيقة لا تراها العين و يدهش الأطباء للإبداع في تركبها و نظامها و دقيقة لا تراها العين و يدهش الأطباء للإبداع في تركبها و نظامها ه

وكان من حسن حظى أن أوركسترا سانها سيشيايا كان بسمح أحيانا للجمهور بشغل مقاعد الكورال في غيبته إذا كان الزحام على الدخول شديدا وبيعت كافة مقاعد الصالة ، حين يكون قائد الأوركسترا أوالعازف المنفرد تجما عالميا لا يعبر مهاء روما إلا كل حين وحين . وثمن تذكرة مقاعد الكورال الخاوية / حينئذ هو أيخس الأثمان ، لأن صاحبا سيشرب مقلبا نظيفا ، لعلهم يبيعونها له وهم يضحكون عليه في سرهم ، يستعبطونه ويرثون له في يبيعونها له وهم يضحكون عليه في حلوسك في مواجهة الحمهور ، يتفرجون عليك أيضا ، وفرق بين أن يتفرج ألف على واحد ، وأن ينفرج واحد على ألف تضيع بيتهم نظرته . إن المقلب هو جلوسك ينفرج واحد على ألف حموة ناره .

والداهية السوداء حين يجيء مقعدك بجوار الطبل والصاجات ستحس أن الأنغام المشابكة التي لا ينحدر مها إلى الصالة إلا تآلفها و انسجامها قد انفلت مها شاكوش يدق على رأسك أنت وحدك ، وحتى لو جلست في أقصى الطرف الآخر حيث تتجمع الآلات الوترية فإنك ستغرق في دوامة ، ستسك الموسيقي أذنك سك الضجة المختلفة المشتتة . الأور كسترا حبيب ينبغي ألا تأخذه بالحضن بل تقف منه موقف الحشم من الملوك ، إن سمح لك أن تتأخر خطوة تأخرت من فرط الأدب خطوتين . ما أعجب جمال هذا الحبيب ، يتبين لك من بعيد لا من قريب .

ومع ذلك فاليوم الذى تباع فيه تذاكر لمقاعد الكورال كان يوم عيد نادر عندى ه إلنى ذاهب لا لسماع الموسيقي فحسب، لل لأرى وجه قائد الأوركسترا ، وأنت تعلم أنه يدير ظهر، للجمهور في الصالة فليس إلا من مقمدى الضنك هذا تستطيع نظرتي أن تقع عليه أريد أن أرى كيف يكون انفعاله باللحن، أن أتبين بوضوح ملامح وجهه وهي تنتقل من التوتر إلى الراحة، أن ألمح بريق عيليه وغيائم نظرته الحالمة ، كأني أريد أن ألمس بالميد نشوته ، ولو قدرت الشها ورفعها للجبين ، لا يروى لى عطش لهذه الينابيع المتفجرة الصافية ،

أمامي رجل منحه المولى سبحانه موهبة لاتقسم إلا لأقل القليل، تُم لم يصل إلينا إلا بعد قطع شوط طويل من الدرس والتمرين والماناة ، بدأ معه كثيرون ، وساروا معه أول الأمر خطوة خطوة ولكنه و هو القضاء الذي لامفر منه أن يتخلف عن الركب من لايستند فيه علم العقل على نضوج الروح ، اتساع رحامها ، تمثلها لمختلف العواطف ، فيتخلف من أصحاب إحساسه أقل شبهة للتبلد أو الغلظة أو الفجاجة ، سيتخلخل الركب شيئا فشيئا حتى لايبتى على الطريق إلا رجل واحد ، يسير بعزم و تنحنى له الحباه .

لعلى أستطيع أن أراه وجها لوجه في صالون الفندق ، أو في حجرة جلوسه إن كنت من المحظوطين ، ولكن من مقعدى الضنك أراه في اللحظة التي ينعدم عندها فيه الإنسان فلا يبقى فيه إلا الفنان ، اللحظة التي من أجلها ولد على الأرض ، كأنها على قصرها هي كل عمره ، أمامي رجل خالط جميع عباقرة الموسيقى فنفذت أعمالم إلى روحه ، أصبحت جزءا من كيانه . عجبي له كيف احتمل ! عبر أعصابه ومن شغاف قلبه يجيئنا حديثهم ، إنه إلينا وصول الرسل اللهمين :

من مقعدى الضنك استعرضت عددا غير قليل من قادة الأوركستر العظام ، سأحدثك عن بعضهم فيا بعد. فيهم من يمسك عصا القيادة ، وهي رقيقة قصيرة ، كأنها أخت مودرن لعصا المارشالية ، إنها من قبيل لزوم مالا يلزم ، فاليد بسبابتها قد تغنى عنها في الإشارة ، لذلك نجد من القادة من لا يستعين بها فيكون في نظرى أعلى مقاما ، إنها عندى وغم خفتها بمثابة الطقم الذي يوضع

على ظهر الجواد ، أريد أن يتحرر القائد من كل نافلة ومن كل ثقل مها كان ،

ومع ذلك فمن اللحظات السعيدة النادرة عند هواة الموسيقي قلك اللحظة التي فرى فيها هذه العصا مرفوعة معلقة في الهواء وقد خفتت الأضواء و تنتظر أن ينعقد تماما الصمت في الصالة و تمام الأهبة من أفراد الأور كسترا وأن يتلاقي حشد أعصابهم فردا في ذروة جامعة واحدة وأن يتولد الحيط الواحد الذي سيسلكهم ويشدهم و لحظة تنتظر أن تتحرك هذه العصا فينطق اللحن ما أشبهها باللحظة المضيئة التي يستنير فيها الكون كله و ويتين كل خفي و ويعود كل ماض و وينكشف كل مستقبل و اللحظة السابقة توا لنوبة الصرع للحد وصفها دستويفسكي أبرع وصف لأنه خبرها في تذك اللحظة أحس أن الجاد قد ارتبي إلى مرتبة الانسان و تهيأت له الفرصة لأن يحدثنا عن ضميره و عن فرحه وجيعته ومن عجب أن يد القائد وحدها لا توحي إلينا بمثل هذا الذي توحي به قطعة هزيلة من الخشب و

من مقعدى الضنك كان أشد القيادة جلبا لأعصابي وانتباهي وإعجابي هوالقائد الذي يألف أن يستعين بكراسة النوتة الموسيقية، عند غيره هي مرصوصة أمامه في كوم ، ما أشبه بتلميذ جالس في درجه بالمدرسة وأمامه كتبه ، أما هو فقد تلبس اللحن ، أصبح يجرى في عروقه مجرى الدم ، لا تخفي منه نأ،ة حتى ولو كانت

بهقدار زنة خاطفة من جناح بعوضة تموت لحظة أن تولد ، عجبي لهذا المخ الذى تقبل فسجل ثم ذكر – رغم تهيب الموقف – كل حرف فى حديث موسيقى معقد أشد التعقيد ملون بكل الألوان بل بكل أطياف الألوان مدى ساعتين على الأقل ، هما عمر الحفلة ، وليس المطلوب أن ينطق لنا وهو وحده ، بل أن يحمل أيضا حشدا من العازفين على النطق به ،

أغض الطرف ، بل قد أستهين قليلا بالقائد الذي يستعين بالنوتة ، فإن نظرته مشتتة ، تارة إليها وتارة إلى الأوركسترا ، لا أحب منه حركة تقليبه للأوراق خطفا ، وفي عجلة ، وقد تعاكسه الورقة فتربكه ، هذه هي اللخمة بعينها ، تفسد انسياب تدفقه ومنحه انتباهه كله وروحه لقدسيه الترتيل وجلاله ، وعندنا والحمد للسالا يصل منشد للقرآن إلى مرتبة الأستاذية إلا بعد أن يحفظ القرآن عن ظهر قلب ، وبالقراءات السبع أيضا ،

لا مفر من قبول هذا الوضع على علاته ، الوضع الأمثل عسير التحقيق كثير التكاليف . لا أوركسترا بلاقائد ، فكيف وأين نختاره ؟ لقادة الأوركسترا بورصة – على نطاق دولى – يتلاقى فيها العرض والطلب بعد كر وفر ، وقبل الهنا بسنة . ليس في هذه البورصة فروق بين الأجناس ، الألمان عند الفرنسيس ، والطليان عند الأنجليز ، ويصب الجميع في أمريكا – والبركة في الدولار .

لا نظر إلا للخبرة والشهرة والسحر ، أما شدة الشكيمة ولين العريكة فداخل صندوق مغلق انتظر منه ما لم تشأ من المفاجآت ، أنت و يختك ، فلكل قائد عفريته ولحسته . اياك أن تحاسبه حمايك

ابقية البشر ، ولكن السؤال – بعد التعاقد مع القائد لموسم كامل على الأقل – هو هل محتمل الجمهور رؤيته – إذا انقضت روعة اللقاء الأول – حفلة بعد حفلة إلى أن ينتهى الموسم ؟ هل تقلب الألفة إلى روتين يبعث على الملل ؟ على الاستهانة ؟ هذا هو حال أور كسترات عديدة و نخاصة فى البلدان الصغيرة أو الفقيرة ، ويث لاقدرة على استخدام قائد غالى الثمن نادر الفراغ ، تحاك عنه الأساطير همهات للألفة أن تكسر من تفجر سحره و تنوعه و دو امه

الوضع الأمثل للموسم الموسيق أن يكون لكل حفلة قائدها، يعطينا فيها خير ما عنده ثم يتركنا لغيره ، ولا يتحقق هذا حتى ولا في الأحلام، فلا مفر من القناعة بالقائد المستديم ومعالجة خطر الألفة ببذل السعى وضم الرءوس بعضها لبعض ، والقرش على القرش ، للفوز بنجم لامع يتكرم بقيادة الأوركسترا ولومرة في الموسم ، حينئذ يستيقظ فيها من أوشك النعاس أن يغلبه ، ومخاصة في البلدان الصغيرة التي تتخذ فيها الحفلة الموسيقية طابع الحفلة الموسيقية طابع الحفلة الموسيقية على العائلية ، الوجوه هي هي لا تتغير .

وكان هذا هوحالى مع أوركستر ا سانتا سيشيليا خلال إقامتى فى روما قبل الحرب الأخيرة ، فىخلال خمس سنوات بقى الاستاذ مولينارى يقود لنا الأوركستر اكل أسبوع ، اللهم إلا إذا شرفنا قائد عظيم بزيارة خاطفة ،

ووصول مواينارى إلى هذا المنصب الكبير دليل أكيد على

أستاذيته فايطاليا ليست فى الموسيتى من سقط المتاع ولكن الألف به حفلة بعد حفلة أفلتنى من قبضته . زد أنه رجل طاعن فى السن ، يدخل إلينا وصدره معتمد للهرولة وقدماه تأبيان، فيكاد يكون محنى الظهر مقوس الكتفين منكفى النظرة ، ولو كان على رأسه هالة من شعر فى لون الثلج من خلالها النور لامتعتنا شيبته ، ولكن رأسه يتنازعه صلع لامع وزغب لا يجد فيه المشط ما يملأ عينيه ، وهى فوق ذلك فى شكل البيضة ، تنتهى بذقن مدبب . وأنا أحب فى القائد الفك العريض ، المرسوم مع عظمة الحد على زاوية قائمة ، إذا أطبقه أحسست بالعزم والإرادة .

مسحت الشيخوخة بيد على وجه مولينارى وباليد الأخرى بطيف من الأعياء والسأم ، بلكدت أحس بالحنق أيضاً للشيخوخة نوع من الحنق بلا سبب ، كسيح أهم ، ليس فى وجهه تجاعيد وأخاديد تشق جهة فسيحة عرضا كالحبال ، أو ينحدر واحد منها طولا مع الحد ، فتوحى لك بالتجربة والمعاناة ، وتحس أن الرأس من عمل إزميل حفار ينحت فى صخر ،

لاشك أنه يعامل أفراد الأوركسترا معاملة الأب لأبنائه ، لاشخط ولانطر ، وأنا أحب القائد الذى لا يمنعه حسن أدبه من الشخط والنطر . زد أيضاً أنه يقود وهو يقلب الأوراق ليقرأ النوته أمامه وأنا أحب القائد الذى يحفظ البرنامج عن ظهر قلب ، كان أدلوه أصولياً أميناً وعصاه كأنما إشارتها لنفسه لا لأفراد

الأوركسترا، فهي همر ناطقة بالزجر الغاضب أو تخفيف غلواء أو تحريك الهمة القاعدة ، أو ضم كل شاة شاردة بالهش إلى القطيع ،

ومع ذلك فالأوركسترا يعزف بسهولة وبغير توتر ، لأنه قد ألفت أسلوب مولينارى وحفظه عن ظهر قلب ، عرفه كالماءالز لال خلا من العطارة، ولكن لالون له ، نشربه حفلة بعد حفلة فنرتوى وإن بقيت لنا استهانة بالنعمة ، وبالبراءة من تهمة الطمع وفراغة العين ونشدان الترف وشهرة الرقص والقفز ولو بدق العنق بدل المشى العليم على نهج مستقيم ،

لم أروجه مولينارى وهو يقود لأن مقاعد الكورال فى مؤخرة المسرح لا تباع فى حفلاته ، فليس التزاحم عليها شديدا ، انه يشتد إذا شرفنا مثلا بزيارة خاطفة فيتوريو دى ساباتا أوبرونو والتر أو فور تفانجر . أذن ستجدنى لا فى الصالة من وراء ظهورهم بل فى مقعدى الضنك لأكون فى مواجهتهم : فى المسرح كله فرحة اللقاء بالحديد ، فى الحو توتر غالب على الجمهور ، غالب على أفراد الأوركسترا كأنما العبون جميعها قد زادت سعة وبريقاً والجباه الماء والشفاه تلمظا ، حتى خشخشة ثياب اللساء (التافتا) تنم عن اللهفة ، والفراش الشيخ الذى يجلسنا فى مقاعدنا فخور كأنه هو الذى و جاب الديب من ديله » و هل تتمثل هيبة القاضى إلا فى عبر خة الحاجب : « محكمة » !

وكنت لا أرى فيتوريودى ساباتا إلا أصابت أعصابي لمسة

زلزال ، أنه يدخل علينا وهو يعرج قليلا لعلة في إحدى قدميه ، لا ألقى بالى إلى عاهته بل أحسبه فارسا قد ترجل لتوه عن جواده غبر أن مشيته التي هي أشبه بالزحف وضغط قدم له على الأرض دون الأخرى ومحاولته البدنية لمنع تقلقل خطوه من السريان إلى بقية جسده ونخاصة إلى صدره وكتفيه ، ثم ابتسامته التي لا تفتح شفتيه بل فكيه أيضا ، ايست ضحكة بل كأنها وحوحة مكتوفة تبحث عن اللغة فلا تجدها ، و انسدال الغرابة عليه من غمر أناقة أو إحكام كأنه عارية ، كل ذلك كان مجعلني أحس أن القادم نحوى أيس من البشر بل دمية آلية على هيئة رجل تخاخل مفصل قدمها ، وتتحرك بزنبرك خنى ، تبعث على الدهشة التي لا تخلق من شهة الرعب ، ومع ذلك فأن خطواته القليلة إلى منصته كافية لأن تنطق لنا بالصبر والعزم والقدرة على المضي للأمام ولو بشق الصخور ، هكذا دائمًا وحي مسشية الأعرج لي . في داخلي إحساس بالتراجع إلى الوراء لأفسح الطريق لهذه القوة الإلهية الكاسحة فأسهو عن الرئاء لصاحبها ه

ها هو ذا يعبر للجمهورعن فرحه، باللقاء وشكره على التصفيق بوجه يتهلل بسخاء وإن اشترط صاحبه ألا تسارع فتأخذه بالأحضان إنه رجل ودو د ولكن لا يجب أن يتعرض عالمه الذاتى المقفل عليه لهجوم من أى نوع كان ، حتى هجوم المحبة . ثم ها هو ذا يستدير نحو الأور كستر اونحوى : و يمنح العازفين وجها المتصدا فى التهال

لأنه عرفهم فى البروفات ، ومع ذلك فنظرته تقول بوضوح: « الود شىء ورفع الكلفة شىء آخر » إنه يطلب منهم أن يطيعوه إطاعة العبيد لسيدهم. والغريب أننى كنت أحس فيهم بسعادة كبيرة لأنهم رضوا أن يكونوا عبيده «

ليسى فى يده عصا ، ولا أمامه نوتة ، إنه حافظ للبرنامج كله عن ظهر قلب : عينى مثبتة على وجهه : ملامحه لا تستقر على حال ، يتمتم تارة لأفراد الأور كسترا بكلمات لا أتبين لفظها ، ويغيب عنهم تارة كأنه يسبح وهو مغمض العينين فى نشوة ، وسطالتيار الذى يضبط هو مفتاح تدفقه و سرعته ، انه صارم فى أدائه ، ولكن دون أن تشتبه صرامته بالحدب وانقلاب الموسيقى إلى معادلات رياضية ، بل يضفى عليها مسحة من عاطفة رومانسية ، تكاد تدوق حلاوتها باللسان قبل الأذن لاعجبأن فى مقدمة عشاقه الشيوخ والعجائز وأبناء الشرق أمثالى ، صنف العواطفجية اللين تشرب وجدائهم منذ الصبا بالرومانسية وموسيتى الشعر الغنائى ، ولكن النقاد المتزمتن قد يعيبون عليه لينه ويسقطون طقم المعجبين به من الحساب هم عندهم هواة جدد فى الكار ، لا حريفة لهم نيوب زرق ،

شتان بينه وبين فورتفانجار حين عرفته أول مرة الذي يقود كأنه يلتى خطبة فى أكاديمية العلوم ولكنى بعد أن ألفته وجدت جده مظهرا فحسب ، فهو من أكثر القادة قدرة على إنطاق العاطفة الكامنة فى الأعمال التي يعز فها، وبخاصة أعمال تشايكو فسكى

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وسیمفونیته السادسة بصفة أخص – فإنك إذا قارنت أداءه لها بأداء توسكانینی – وهو أكثر القادة مظهرا عاطفیا – لأدركت الفرق بین فهم فورتفانجلر العمیق لتشایكوفسكی الحزین وفهم توسكانینی ، إنه فهم یكاد یكون مضحكا :

( a llade a > V7/78/0588 2 00 5 3

احسبني عندك من هذا الصنف من الناس الذي يعبر إلى الفن عن طريق الفنان الإنسان ه عشقه للموسيقي والتصوير هو من عشقه لكبار الملحنين والمصورين النه يرفض المدرسة التي تطالب بالفصل بين العمل وصاحبه القول لك: تأمل اللوحة الواسم اللحن الولا شأن لك بشيء غيره الله كيان مستقل بذاته الإ أن سألتني أن أعرفك به فلن تكون إجابتي إلا أنه هو ما هو الله من شخوص عالم الفن لا عالم الأحياء ت

أما هذا العاشق فيريد أن يربط بين الفنان وعمله : الله يعلم من هو ، وكيف كانت خلقته ، وكيف كان يعيش ، وما هي أحوال نفسه التي تمخض عنها العمل الذي سيسحر كل الأجيال لا

جيله وحده ، انه يعلق كل عمل فنى كأنه قطعة لا زالت نابضة من حياة الفنان ، وبزعم أن الفصل بين الاثنين يضفى على التذوق برودة التجرد ومحيل روعة لحظات الخلق إلى جمود نسب وأبعاد وقو انين ومعادلات ، قد تكتب بالرموز ، محيل جو الحياة بكل ما فيه من صراخ وأقدار ، إلى جو المتاحف الذى ينحدر بسرعة إلى جو الخازن : على حين أن الربط بين العمل وصاحبه يضفى على التذوق دفء الصداقة ولوعة المأساة عند الإحساس بفناء الفنان وخلود عمله فى كل وقفة أمام لوحة ، وفى كل جلسة للاسماع إلى لحن صلاة خافتة و ترجم على إنسان عاش على هذه الأرض ثم قضى بعد أن و هبنا الحال :

كذلك عشقت الكونسير من عشق لقائد الأوركسترا ، إنه في نظرى التمثال الحي المحسم لروعة الموسيق من ناحية ، ومن ناحية أخرى لقدرة الإنسان النابغة على السمو إلى قدم تخشع لها الأبصار : ولعلى أفرطت في هذا العشق إفراطا شديدا صرفني عن الانتباه حق الأنتباه للموسيق ، فنظرى غالب على سمعى في تعلقه بقائد الأوركسترا ، تتبع حركاته ، شد أعصابي إلى أعصابه ، مزج ووحى بروحه ، لذلك لم أضج كثيرا ، تأففا من نفسى ، حن رأيتني - طلبا للأعتدال - ميالاإلى التشفي منه ليلة يصاحب الأوركسترا عازف - فرتيوزو - البيانو ، أو الكمان ، أو الفيولنسيل .

نعم: نعم ١٠٠ يا قائد الأوركستر ا يا عريس الحفلة : كم

استبدت بنا سطوتك ، كم مددنا لك حبل الخيلاء كم ركعنا أمامك ها قد أزفت الليلة التى ينبغى لك فيها أن تخفض جناحك ولو قليلا لم يعد نجمك منفردا فى السهاء ، لا تتعلق الأبصار إلا به ، سيطلع فيها تجم تحر لايقل عنك لمعاناً ، بل لعله يزيد ، ستقف أنت بجروتك بين يديه وقفة المتحشم ، أنت لا هو من يتلقى إشارة الآخر فيطيعها ، فرض الإرادة منه لا منك ، الحمهور لم يتزاحم هذه الليلة على خلاف العادة من أجلك أنت ، بل من أجله هو وحده ، أو إن شئت أن نراضيك فلنقل من أجلكما معا ، أصبح لك شريك فى السلطان يا صديقى ، وكنت من قبل ديكتاتورا لا معقب على مشيئته ؟

سنلتقى الليلة بفنان من طراز آخر ، هو أرقى من طراز قائد الأوركسترا فى نظرتى - خذنى على علاتى - فقائد الأوركسترا يعبر عن نفسه بلسان غيره ، أفراد الأوركسترا هم الذين يترجمون همهمته إلى كلام فصيح ، له العذر عند التقصير بلسبته إلى الأوركسترا ، إلى مستواه أو إهاله فى التدريب ، أما الآخر فيعبر عن نفسه بنفسه ، هو المسئول وحده عن الأداء ه

ولا يصل إلى مرتبة الفرتيوزو » إلا ندرة من العازفين وقد يقضى العازف عمره كله فى التمرن فلا يبلغها . ولسمرست موم هنا قصة قصيرة جميلة يسخر فيها من الجهود التى يبذلها أغنياء

الهود في أتجلترا ليتخذوا سمة أصحاب العراقة من اللوردات ، ويقول إنهم يظلون مع ذلك « الحبة الغريبة » وسط القمح ، وهذا هو عنوان القصة . الأب الفقير اشتغل في البورصة فأثرى ثراء فاحشا ، فجاء الابن – ممثل الحيل الثاني – معرضا عن مسلك أبيه ، ميالا إلى الفن ( هذا هو التسلسل النمو ذجي في الأسرة الهودية ، وأراد أن يكون فرتيرزو في العزف على الببانو فأجهد نفسه في التمرن ، ثم أستدعى امرأة خبيرة بالموسيقي فأستمعت إليه ٥ ثم سألته : « قل لى ٥ ماذا تريد أن تكون ؟ إن أردت أن تكون عازفا مجيدا ، يصفق لك أهلك وأصدةاؤك وزبائن الحفلات الحبرية في أحياء المدينة والريف فأنت هو ه ومن أمثالك المئات ٥ وأن أردت أن تكون فرتيرزو فذا لا يدانيك أحد ، فتصاحب أوركسترا مشهورا بعد أوركسترا مشهورا أو تعزف منفردا في صالة لها اسم مجيد فيهرع إليك الناس ويكتب عنك النقاد، ثم تتكالب عليك شركات الأسطو انات، فيصل صوت كمانك إلى أرجاء الأرض جميعا . – إذا أردت أن تكون هذا كله فان تكون أبدا يابني ه

سألها: « ماذا؟ لم أحسن العزف؟ » أجابته محنان هو أشد إيلاما من القسوة: « نعم ، أحسنت العزف ، ولكن لا يز ال بينك وبين عزف الفير تيوزو مسافة أصبح قصيرة ، ما أهونها في القياس ولكن ما أشقها في الاجتياز ، لا يجتاز ها إلا الموهوبون ، انها اللمسة السحرية التى تدمج حركة يدك واللحن فى كل واحد لا يتميز فيه أحدها عن الآخر ، لا سبق ولا تخلف » : وتذهى القصة بأنتحار الفتى لاخفاقه فى بلوغ مايصبو إليه . (وأذكر أن هذه القصة كانت إحدى قصص ثلاث صنع منها فيلم سينمائى اسمه « ثلاثية » فغير الخرج عنوان القصة و هو « الحبة الغريبة » ليغطى ديانة بطلها » :

فلا يصل إلى مرتبة الفرتيو زوو إلا النابغة الذى من عليه المولى سبحانه بمواهب عديدة : سريان الموسيقى فى روحه سريان الدم فى عروقه ، قدرة على النفوذ إلى أسرار اللحن والتعبير عنها ، ثم الاهتداء إلى مخرج من هذه المعادلة الصعبة ، كيف يكون التعبير عنها بصدق وإخلاص ، وكيف ينبغى أيضا أن يضفى عليها العازف مسحه من روحه ، ما هو مقدار حريته ، وما هو نوعها ، بعد نفى البغى والعدوان والعبث والامتهان ؟ ما هى الزينة التى تزيد من الحال دون أن تفسد ملامحه أو تشوهها ؟ وأخيرا معرفة تامة بأسرار الآلة الموسيقية حتى يصبح عزفه عليها عملا طبيعيا تلقائيا كأنه التنفس لا يحس به فاعله ولا يبذل فيه جهدا ،

ما أشق العناء الذي يصبر له العازف الموهوب من أجل بلوغ هذه المرتبة ه الأكل والشرب والنوم والراحة فداء لكل دقيقة تصرفالسيطرة على الآلة ، أعوام وأعوام تنقضي وهو عاكف عليها يستنطقها أسرارها ، وكل فرتيوزو يحفظ عن ظهر قلب الألحان التي يعزفها ، فلم أر واحدا منهم يقرأ من نوتة أمامه ،

وإياك أن تظن أنه سينقطع عن التمرن بعد بلوغه هذه المرتبة ، فقد كان باجانيتي يقول : «عدولى عن التمرن ثلاثة أيام يحس به الحمهور ، يومين : يحسى به النقاد : ، يوما واحدا : أحسى به أنا وحدى » ،

لاأقصد بهذا الكلام أن أعقد مناظرة مدرسية : أيها أفضل الصيف أم الشتاء ، قائد الأوركستر ا أم الفرتيوزو؟ وقد أنحزت إلى الفرتيوزو ، وقد يتحاز غيرى إلى القائد ، وقد نتصالح فى النهاية على الحمع بين الاثنين على مرتبة واحدة ، ونقول إن عناء الفائد الممتاز لا يقل عن عناء الفرتيوزو ،

﴿ وَ الْسَاءِ » ١٩٦٦/٧/١٨ ، ص ٦ ﴾

وطبقة الفرنيوزو فى جميع الآلات يعد أفرادها على أصابع اليدين ، لذلك فهم الملوك فى دنيا الموسيق : كلهم على ثراء فاحش (والبركة فى الأسطوانات) لايبخل عليهم الحمهور بالتدليل فيزيد هذا التدليل من عنصر الطفولة فيهم ، وقد تنقلب الطفولة إلى صلف ثم يزعمون أنه صلف متعمد ليصد عهم الطفيلي والمتسلق والرذل والسمج ، وأنهم فى خلوتهم مع أصدقائهم من أطيب خلق الله وأكثرهم وقة وتواضعا وسماحة . لا عجب أن كانوا هم الذين تحاك عهم الأساطير : إن حشد الناس أمام الفندق الذى ينزل فيه الفرتيوزو أكبر بكثير من الحشد الذى يتطلع لرؤية قائد أور كسترا من المشاهير ،

والغريب أن الأغلبية الساحقة ممن عرفت من الفرتيوزو هي

من اليهود، ولا زلت إلى اليوم حائرا فى تعليل انفراد هذا الشعب العجيب المتعب للدنيا – كأن لا هم لها إلا همه – بهذه الموهبة. أهى نشأة الطفل مع الأناشيد فى المعبد ؟ أناشيد تنبعث من أغوار تاريخ سحيق ، بأفراحه وأتراحه ؟ أهى من لوعة التشرد؟ أهى مظهر آخر لأصراره على الكبرياء والزعم بأنه شعب الله المختار؟

ولكن أرجوك أن تنتبه إلى الظاهرة الآتية: إنهم قلة قليلة جدا بين الملحنين، وهم كثرة ساحقة بين الفرتيوزو. فيا معنى هذا ؟ هل موهبة اليهودى تعجز عن الحلق وتقف عند حد استغلال مواهب الآخرين؟ الأفكار العبقرية من عند غيرهم ، أما لفها في ورق السلوفان وتسويقها فهو من عملهم؟ هل لأن العزف حرفة بجانب أنه فن فهو يتطلب لإجادته من الصبر والإصرار مالا يقدر عليها إلا يهودى رضع مع اللبن معنى الصبر والأصرار »؟ هل لأن سبيل الحادة العزف؟

إننى أرفض الألتجاء إلى تعليل سهل يزعم أنهم يسيطرون على عالم الكونسر لأنهم يتساندون ويدفعون إلى الأمام بقوة كل من انتمى إلى جنسهم فللما فله السادقة فى العزف مرتبة الفرتيوزو تشق طريقها حما سواء كانت ليهودى أو غير يهودى ، فأنت ترى أننى لا أزال حائرا فى تعليل تفوق اليهود فى العزف دون التلحين ، والغريب أن حالم فى الموسيقى الشرقية هو على العكس فقد نبغوا فى تلحينها وعزفها معا ( وعندنا البزرى وإبراهيم سهاول

وزكى مراد وأستاذ الأساتذة داود حسنى ، أفيكون فى البهودى مها تغرب عرق شرقى منذس ،

### \* \* \*

تعال نقابل بعض هؤلاء الفرتيوزو فى حفلة كونسر :
فاذا كان عازفا على البيانو فاننا سنسمع القطعة الصغيرة الأولى
التى يفتتح بها برنامج الحفلة وأبصارنا معلقة ببيانو ضخم (اسمه:
أبو ذيل) موضوع لامعا على يسار القائد ولا يجلس أمامه أحد، فلم
يأت بعد دور الفرتيوزو ه إنه مقام جليل ، محتاج أن يسبقه «كبير
أمناء » ليمهد له ، وهذا هو دور الأفتتاحية ، بل إنها تعزف فى
وهمنا بشىء من النعسان على خلاف العادة حتى تكون اليقظة بعدها
أوضح وأشد ، لعلنا فى لهفتنا على الفرتيوزو لا نلقى إلى الافتتاحية
المائاكله ، ولا محبسه عنها كله ، نويد أن نستمتع مها ولكن بشرط

وربما خيل إلينا أن حال قائد الأوركسترا هو أيضا كحالنا ، إنه يؤدبها وهو مشغول الذهن ، يتهيأ لما سيجيء بعد ، أما عازف الكمان الأول على قمة أول صف على يسار القائد – فهو باق على حاله الذي عهدناه في بقية الحفلات ، فهو لا ينم عن ترقب أو أنهار مسبق مكتوم ،

أن تربِّي بمثابة التصبيرة التي تداعب الشهية ولا تشبع ،

بعد الأفتتاحية تصفيق غير شديد ، لتبرئة الذمة ، ويخرج قائد الأوركستر اعلى خلاف عادته ويغيب عنا ، ثم ها هو ذا يدخل بعد قليل متهلل الوجه ، يصاحب ، وأحيانا يتبع ، وأحيانا بمسك باليد —

إنه يقود لنا نجم الحفلة الفرتيرزو ، يعتدل الأثنان أمامنا ، ثم يتحنيان لنا ، ولكن التصفيق الشديد هو هذه المرة من أجل تحية الفرتيرزو لا القائد ، هو في الأغلب الأعم رجل ، وفي الأندر المرأة ، هو في بذلة الفراك السخيفة مثل بذلة القائد ، وهي ترتدى ثوب مهرة (حتى ولو كانت الحفلة قبل المغرب) ولا أدرى لماذا يخيل إلى أنهن جميعا يلبسن أثوابا لا هي من الطراز الحديد ، بل تحجل بين الاثنين . ولا أذكر القديم ولا من الطراز الحديد ، بل تحجل بين الاثنين . ولا أذكر القدا و صفت هذه الثياب في مقالة كما نفعل نحن عن حفلات أم كلشوم ،

و مجلس الفرنيرزو على مقعده ويتحسس وضعه على الأرض ووضعه هو فوقه ، فقد يزحزحه قليلا إلى الأمام أو إلى الحلف وقد بزحزح جسده فوقه أيضا إلى الإمام أو الحلف مع رفعه سنة صغيرة عن المقعد فى كل زحزحة . يستقر فيمد ذراعيه أمامه ليمتحن الحرية فى حركة ذراعيه ومعصميه ويديه وأصابعه ، وقد يشمر كميه قليلا فيبدو لنا طرفه المنشى أطول من ذى قبل ، ثم يضع بديه فوق أصابع البيانو ليمتحن أيضا ما بينه وبينها من مسافة . إن كان له حرص على اطمئنان جلسته فحرصنا عليها أشد ، نتبع حركته بأعين متلهفة وكأنما تمتد منها أيدخفية حانية تعينه على إحكام زحزحة المقده أو جسمه ، فريد أن نمحو عنه أقل قلقلة لخاطره الشريف ،

ثم يلتفت إلى قائد الأوركستراكأنه يقول له: ﴿ أَنَا جَاهَزُ

فابدأ حضرتك »: فأنت ترى من أشار ومن الذى أطاع . كل هذه الحركات لا تستغرق إلا لحظات خاطفة ، ولكنها مع ذلك من أكبر المتع التي يهيم بها عاشق الكونسير لها حلاوة يكاد يتذوقها اللسان :

ويظل فرتيوزو البيانو ساكنا صابرا مرخى اليدين ، وربما بقي هي الرأس عاكفا على نفسه ، والأوركسترا قد شرع في العزف ، ثم تأتى اللحظة التى نتوق إليها ، انها تفوق بقية اللحظات في سحرها ، لحظة أن يصمت الأوركسترا فيضع الفرتيوزو يديه على البيانو ويبدأ في العزف وحده لأول مرة ، أن لذة هذه اللحظة هي أيضا من أكبر المتع التى يفوز بها عاشق الكونسير : هذه اللمسة الأولى لأصابع البيانو ، هي التي ستوائم أولا بين الفرتيوزو وبقية الأوركسترا وهي التي تكشف عن معدن العازف وسيطرته على العمل الذي يؤديه . هي التي ستنم عن قدرته وطبعه ومزاجه ،

إنى أنظر حينتذ إلى قائد الأوركسترا ، إنه وا قف كالمشلول ، له احتفاء لاحد له بعز ف الفرتيوزو ولكن لا مداخلة له فيه ، ليسى له أن يشير إليه كما كان يفعل للأوركسترا: أسرع أو تمهل ارفع أو اخفض ، بل يتركه لشأنه صابرا عليه إلى أن ينتهى ، سبحان الله ! نزلت عن عرشك يابطل لنجم مداره فوق مدارك ،

فإذا أنتهى الفرتيوزو أشار القائد للأوركسترا لملاحقته ، ويمضى اللحن ، فيه هذه المحاورة البديعة بين الأوركسترا والبيانو

كأنها محاررة بين إنسانين . ثم تكون بينهما مصاحبة : ﴿ مَا أَرُوعَ الْخَاوِرَةِ ﴾ وما أروع الالتقاءوما أروع الخاورة ﴾

فإذا أنتهى الكونشرتو علا التصفيق كالرعد ، ضاعت وسطه شخصية القائد . إنه كله للعازف : بخرج الإثنان معاً ، ثم يعودان معًا مرة ومرة والتصفيق لاينقطع ، إلى أن يعوداا مازف وحده هذه المرة للمسرح وقديقي به أفراد ، وهذا هو مايطلبه الحمهور كأنما يلتمس من القائد أن يترك له العازف وحده ، فمن تقاليد الحفلات الموسيقية إصرار الحمهور على أن يقدم له العازف. الفرتيوزو ـــ من باب البقشيش ــ قطعة على الأقل من عزفه منفردا على البيانوور بما أدت إلى قطعتين وربما ز ادت من فراغة العبن ومحاجة الإلحاح إلى ثلاث ، والعازف يعلم هذا من قبل فأعد عدته ، ها هو ذا متعنا بلحن مؤلف لبيانو منفرد ، من العازفين من نختار لنا لحناً جميلا غبر ذائع الصيت كانما يريد أن يتحف الحمهور به والبهلوانية (بعض أعال ليست مثلا ) ومنهم من بجعل تحيته للبلد الذى يستضيفه بعزف قطعة من تلحين أحداً بنائه، ويدور الهمس بين الحمهور ، عند أنصرافه في التساؤل - حتى بين الغرباء ــ عن أسماء الملحنين والقطع المعزونة ، وتجيء الردودمن أناس تلمع عيونهم بالذكاء وحياء الحبر المدل بعلمه على الحهلاءه. أمثالي

إننا لا نرى من عازف البيانو إلا نصف وجه ، والسعيد من جلس فى الحانب الذى يستطيع منه رؤية حركة يديه، رفعها و تعليقها فى الهواء بعد لمسة عنيفة للبيانو، جربها من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين على الأصابع البيض والسود من أول البيانو لآخره : تاليدان فى بعض الأحيان خلف خلاف ، اليمنى تعزف فى الحانب الأيسر واليسرى فى الحانب الأيمن ، نزولها مهدلتين إلى جانب العازف ، إن حركة يديه هى وحدها سيمفونية وباليه معا . وإذا كانت الحفلة كلها وقفا على عزف منفرد على البيانو فلا يستبعد أن يخرج الفرتيوزو مرة أو مرتين ليجفف يديه من العرق ويدعكها عسحوق الطلق .

أودع هذا الفصل بقصة لمست قلبي ، انه عازف فرتيوزو على البيانو ، فقد فى الحرب العالمية الأولى ذراعه اليمنى ، فكتب له الموسيقار رافيل لحنا للبيانو والأوركسترا لا تستخدم فيه إلا اليد السرى أوبقي هذا العمل فى سجل الحفلات الموسيقية رمزا للتا خي فى رحاب الفن ، ولكن عزفه قليل أ

( « المساء » ، ۱۹۳۳/۷/۲۰ ، ص ۹ )

ينقسم هواة الموسيق إلى فئتين : فئة قلبها مع البيانو وفئة قلبها مع الكمان : تتقاسم هاتان الآلتان في أغلب الحفلات التي يعزف الفرتيوزو، يبقي القليل منها لكو نشرتو الفيولنسيل بصوتها الأجش وللغلوت بصوته الرعوى الحنون ، بل حضرت مرة كونشرتو لآلة الهارب ، وآخر لآلة الحيتار من تلحين موسيقي أسبائي أعمى ليتك كنت معى ليرى وجهه وهيئة عينيه المغمضتين وهو واقف لتحمة الحمهور :

وقد وجدتنى أميل إلى الفئة الثانية ، فئة الكيان ، فهى عندى ارحب أفقا وأشد قدرة على المتعبير ، إن لها ذبذبات ساحرة لا يعرفها البيانو ، وهى التي تعرف كيف تثن وكيف تزمجر ، وكيف

تنزل إلى الأرض ثم تحلق فى السماء. هى صغيرة الحجم، وليد يؤخذ فى الحضن وكأنه يوشوش أباه. غير أنى أعيب عليها شيئا و احدا هو شدة التصاقها بالعازف فهى تجبره على أن يسندها بفكه ويرفع من أجلها كتفه قليلا إلى أعلى، فيبدوالعازف كأنه «ملووح» مأما عازف البيانو فيجلس أمامها سربا مستقلا بذاته وكرامته.

فرتيوزو البيانويعزف وهو جالس ، وقد منحنا نصف وجهه ، عن فرتيوزو الكمان يعزف وهو واقف في مواجهة الجمهور ، عن يسار القائد أيضا ، أتأمل حينئذ وجه عازف الكمان الأول في الأور كسترا، البطل المجهول الأسم ، فأجده ينم عن الترقب واللهفة سيتراجع قدره ولكنه مع ذلك سعيد ، سيتلتى درسا في العزف بالمجان على يد أستاذ فذ ، ولكن لاأدرى لماذا خيل إلى أن بعضهم بحدث نفسه سرا قائلا: «لماذا خبت أنا ونجح هو ؟ » فار بما ظننت حينئذ في نظرته شيئا من الحسرة والأنكاش .

#### \* \* \*

ها هو ذا وقف أمامنا ، فى يده كمان ربحاكان من صنع ستراديفاريوس ، يبلغ ثمنه ألوف الحنيهات ، فإن لم تكن فهى على الأقل كمان تماثل فى قيمتها بين بقية آلات الكهان قيمة الفرتيوزو بين بقية العازفين ، آلة بنت أصل ، متودكة كأنما شاركت فى صنع عراقتها كل الألحان البديعة التى مرت علمها :

هناك صلة صداقة وحب بىن فرتبوزو الكمان وآلته ، يستأثر

بها و تستأثر به ، لا يعزف على غيرها ولا يعرف غيره عليها . أما فرتيوزو البيانو فيعزف على الآلة التى تقدم له فى الحفلة ، وطبعا لا يصحب بيانو خاصا به فى رحلاته كما يفعل فرتيوزو الكان . ها هو ذا يرفعها ويثبتها تحت ذقنه ، ثم يخفضها انتظارا لدوره ، ولكنه فى بعض الأحيان يسبق دوره بمشاركة الأوركسترا فى المعزف منطوعا ، كأنه واحد من طقمه ، لعله يريد أن يمون يديه وآلته ، ويقيس خطوه بخطو الأوركسترا ، ثم ها هى ذى اللحظة قد أتت ، صمت الأوركسترا وانطلق هو ، جرى أصابع قد أتت ، صمت الأوركسترا وانطلق هو ، جرى أصابع اليد اليسرى على عنق الكهان ، تحريك اليد اليمنى للقوس ، تثبيت النظرة على التقاء الوتر بالأصبع أو القوس ، رسنع اليد أصبح أهم المنظرة على التقاء الوتر بالأصبع أو القوس ، رسنع اليد أصبح أهم المنداد لأعصابه ،

#### \*\*\*

بقيت في ذهني من فرتيوزو الكمان صورتان: الأولى للعازف هيمو دى ما نوهين الله الذي لمع نجمه وهو ما يزال صبيا. يدخل علينا متثاقل الحطوة ، كأنما يمشي على استحياء وقد برز له بطن من تحت قميصه المنشي. في حركته البطيئة شيء من التلعم والمهرب من الرشاقة تكاد تختلط بابتسامته مسحة من البلاهة وبنظرته طيف من الحيرة كأنما يريد أن يوحى إلينا بأنه متواضع لم يغتر بشهرته ، أو بأنه ما زال طفلا ترهبه الأضواء ، فإذا بدأ العزف وجدنا هذا الطفل

الحجول المتلعثم قد شب فجأة رجلا لا يعرف الرهبة ، حل محلها خشوع وحرص شديد على الأمانة ، كأن حياته وقف على تبليغ الرسالة بنصها وفصها ، يضع النقط فوق الحروف ، محا كل نوازع نفسه ليبتى للعمل وحده روعته . أداء تستطيع أن تقول عنه إنه يبرق من شدة نظافته .

وقد فتحت كنيسة نوتر ادم فى باريس , وهى معقل الكاثو ليكية فى فرنسا — ذراعيها لهذا العازف اليهودى ، ودعته لإحياء حفلة موسيقية بها ، فذهبت إليها ، وأخذت أتأمل العازف ومن ورائه تمثال للسيد المسيح وقد بسط ذراعيه يريد أن يضم العالم كله — أخياره وأشراره — إلى صدوه ، وكان ينبغى لى أن أدرك حينتذ أن وثيقة نبر ئة اليهود من دم المسيح آتية عما قريب .

والصورة الأخرى لعازف إسرائيلي اسمه هوبرمان . لابد أن أصفه بالا سرائيلي لأنه هوالذي أسس أور كستر ا إسرائيل و اختار أفر اده بعد امتحان عسير . وإسرائيل تدل علينا بأشياء كثيرة ليس أقلها هذا الأور كستر ا الذي يطوف عواصم الدول المتمدينة ، فمتى نلحقها في هذا المضهار ولا أقول متى نسبقها . . متى يحين الوقت الذي يفطم فيه أور كستر ا القاهرة عن ثدى أمه ليحبو ، ثم يمشى في أرجاء الأرض ؟

يدخل علينا هوبرمان فإذا هو رجل له رأس ضمخم وعينان جاحظتان ، تضرب و احدة لناحية ، وواحدة لناحية ، خشن

المظهر ، تحسبه قصابا قد ارتدى الفراك ، ولكنه يضع فى اللحن من نوازع نفسه مالا يضعه يهودى مانوهين كأنما يريد أن يضع عليه بصمته. وقد و جدت عزفه أشد ابرازا لحوانب الرقة و الحنان و العاطفة فكان أفضل من يهودى عند الهواة الرومانسيين .. أمثالى . . ولكن العزف الأمثل هو الذى لا يطغى فيه جانب على جانب :

### \*\*\*

و كان من عادتى بعد الخروج من الكونسر أن أذهب إلى قهوة لها مقاعد على الرصيف ، فكان يمر علينا شيخ أشيب محطم محنى الظهر ، وفى يده كهان تخلت بدله عن كل كبرياء ، ويعز ف لنا – كما يفعل كل ليلة – برنامجا من ثلاث قطع لا تزيد ولاتنقص ولا تتغير : ملايين هارنيكان وآن ماريا ، وأغنية نابوليطانية –كما يقول الدكتور حسين فوزى – اسمها « أوصولوميا » . هل الكهان أهم أم حبال حنجرته مصابة ببحة ؟ أم أنها أستعارت أوتارها من عازف ربابة على دكة فى مقهى على ترعة ؟ ولكن ما قولك أن صوبها بعجره و بجره كان ينفذ أيضا إلى قلبى ، كأنما يروى لى قصة أو جاع طويلة لم تجد لها آسيا . هذا السائل تجده فى معظم العواصم ، أو جاع طويلة لم تجد لها آسيا . هذا السائل تجده فى معظم العواصم ،

# القدم الثاني .

الكاديكاتير فى موسيقى سيد درونش

<sup>\*</sup> أضيف هذا القسم الى الكياب في هذه الطبعة •



أستمعت أخيرا إلى أحاديث كثيرة مذاعة عن سيد درويش نمتعت بها ، ولكن خيل إلى أنها تحوم حول بؤرة العدسة دون أن تتصدى لها ، أقصد العدسة التى التقط بها صورة لى ، لنفسى ، لتستقر فى وجدانى ، فلا ألزم بها أحدا غيرى ، سأحاول أن أعبر هنا عن آراء لا لتجبغير ها أو تنقضه ، بل لتنضم إلى غير ها عسى أن يمثل لنا سيد درويش مستديرا غير مسطح ، وسأحاول أن أضع بعض النقط فوق بعض الحروف فهى تقرأ الآن مصحفة ، يحتل بها المنظم أو كثيرا ، ثم يتوارث رغم خلله ، ويستقر شأن القضايا المسلم بها .

لا نستطيع في اعتقادي فهم سيد درويش إلا إذا نظرنا إليه ــ

وهذه هى بؤرة العدسة ــ باعتباره وليد ثورة سنة ١٩١٩ ، هذه الولادة جديرة بأن تكون نقطة البداية في حديث عنه .

فظاهرة سيد درويش ليست ظاهرة فذة ، أو منفصلة ، أه طارئة كالرعد فى سماء صافية ، هى فى الموسيقى -- قرين ظاهرة « بختار » فى النحت ، وظاهرة « ببرم » فى الأدب الشعبى ، وظاهرة المدرسة الحديثة فى القصة ، وكلها ظواهر متهائلة نابعة من ثورة سنة ١٩١٩ ، التى فجرت مطلب انكشف عن وجه مصر ، عن وجه الشعب ، مطلب البحث عن أدب وفن يختص بها هذا الشعب و يعرران عنه :

والدافع لهذه المطالب مزدوج ، أولها - من شقين - نزعة إلى الاستقلال بعد الأنطواء تحت لواء الحلافة العثمانية ، وإلى التحرر بطرد الأنجليز عن أرضنا ، أما الدافع الآخر فهو التلهف على اللحاق بركب الحضارة ، اليقظة بعد سبات ، الحركة بعد خمول ، نفض التراب الباطل عن آثار نا الحيدة ليبدو جلالها من جديد كما كان أيام عزه ه

المطلب هو الحمع بين الأصالة والتجدد ، والتجيب أن هذه المعادلة الصعبة لم تكن تبدو صعبة لأبناء مصر سنة ١٩١٩ ، من الأدباء والفنانين ، لأنهم أدركوها بوجدانهم ، تلقائيا ، لم يغرقوها في مناقشات جدلية لا طائل تحتها . من العجيب أن أبناء الحيل الحاضر من الأدباء والفنانين محملون هذه المعادلة الصعبة على أكتافهم حملا

ثقيلاً لايستطيعون إلقاءه على الأرض ، فكل وقهم منصرف إلى الحدل النظرى الذي لا طائل تحته . مزيدا من الوجدان أيها السادة وكبحا قليلاً لشقشقة التفلسف .

والغريب أن تشابه الرسالة كان يم أيضا عن تشابه حياة أربابها تشابه نشأتهم . كلهم من أبناء الطبقة الكادحة أو ما يقاربها تشابه أمزجتهم وطباعهم ، جميعهم أولاد نزعة بوهيمية ، أنظر إلى التشابه العجيب بين مختار وسيد درويش ، بدأ مختار الصبي يشكل عالمه باللعب بطين ترعة في إحدى القرى ، وبدأ سيد درويش يصدح بشجن قلبه على دكة قهوة بلدية في الأسكندرية ( ربما كان أسم الحي الذي ولد فيه مشتقا من هذه الدكة ) ، كلاها مات في عز الشباب ، حرق عمره بالاعتساف به ، كأن شعلة الفن في قلبها المسلة والالتحام بالشعب ، مات الاثنان من شدة العطش الوجد ، الحال ، ما رأيت تمثالا صغيرا من صنع مختار عن حياة القرية الإخلت أن تجمدت به أغنية أطلقها سيد درويش محرقة من قلبه ، ولا سمعت أغنية سيد درويش هذه إلا لاح خاطرى تمثال لمختار من حياة القرية ، من حياة القرية ،

لا ينبغى لكثرة الكلام عن سيد درويش أو تركيز الأضواء عليه أن يحجب عنا وجه محتار ، لو طلبت مصر ثورة سنة ١٩١٩ أن تؤخذ لحلسها صورة فوتوغرافية لأجلست محتار على بميها ،

وسید درویش علی یسارها ، وطلبت إلی محمود طاهر لاشین أن یرکع ویضع رأسه علی صدرها فربتت علیها لأنه أكثر أبنائها حاجة إلی حنانها وعطفها ، أما « بیرم » فقاعد بین ساقیها ، فهذه الحلسة هی آلایقف بجسده المکور وطبعه القنفذی .

مختار على بمينها لأنه فاق بقيــة أبنائها نبوغا وعبقرية ، إنهـــا تحب سيد درويش بقلمها ، ولكنها تحب مختار بقلمها وعقلها ، وهذا هو الكمال الذي لا محققه إلا النابغة العبقري . . فتماثيل مختار لم يشبها بهبهة رومانسية ، دمعتها سهلة ورخيصة كما بدت في بعض أعمال المدرسة الحديثة ، ولاتصويركاريكاتورى للواقع تمام المطابقة رغم تهاويله . كما في بعض ألحان سيد درويش ، ولاسلاطة اللسان التي أ انحاسر إلمها مزاج بسرم أو هجوه في بعض الأحيان، وإن تماثيل مختار تعبير مجرد مصنى ، من أروقة الشعب ، استطاع أن بجعل الحجر رشيقًا قبل أن يكون نابضًا بالحياة ، وأن مجمع بين خصلتين لابد أن يهتز لاجماعهما قلب كل من يحب مصر ، الكدح والصبر ، والعذاب والصمود ، الزلطة داخل الطبن الهش، التجارةمن أجل العيش والإيمان الذي لا يتزعزع بالفضيلة وكرم الحلق ، نفس حرة في جسد مكبل بالقيود ، ثم يرتفع التمثال إلى أعلى عن المستوى المحلى فيعمر في نطاق الإنسانية جمعاء عن العبور والاستمرار ، عن عناق الإنسان لقدره ، بنن رضي وعتاب ..

## معنى الكاريكاتير

فى فن سيد درويش ظاهرة فاتنا إلى اليوم ملاحظتها مع أنها جديرة بالانتباه إليها ومحاولة تقييمها وإدراك دلالاتها ، فهى وان بدت متعلقة بنشاط فرعى ثانوى ، قد تعيننا على تفسير جوانب أخرى هامة فى حياة مجتمعنا ، وأعنى بها ظاهرة قيام ثورة سنة أخرى هامة مع تفجيرها للشعور الوطنى – بتفجيرها أيضا لفن الكاريكاتير عندنا فكان بين الإنجازين ارتباط عضوى وثيق ه

و كان من الطبيعى أن يكون الميدان السياسى هو الذى استدعى و قبل بتر حاب لعلعة الفن الكاريكاتورى و بخاصة بعد نشوب الحلاف بين « سعد » و « عدلى » و بدء قيام أحزاب متنافرة

وضعت الثورة وراء ظهرها وسعت لمفاوضة الأنجليز ، أى حيماً أصيبت ثورة سنة ١٩١٩ بالإجهاض ، فقد اندلع الكاريكاتور ليكون سلاح معركة التطاحن بين الأحزاب ، ولكنى أعتقد أنه كان يو فر للشعب وسيلة للتعويض عما يحس به من مرارة و ألم لإجهاض ثورة سنة ١٩١٩ ، فالكاريكاتور في تلك الحقبة كان طعنا و تنفيساً في آن واحد . .

ولكن قبل أن نمضى فى الشرح وعلاقة ذلك كله بـ يد درويش تعال نسأل أولا ما هو الكاريكاتبر ؟ .

الكلمة في اللغات الأوربية مشنقة من لفظ إيطالي معماه المحميل الله أو العربة مثلا بعبء ، تحميل إنسان أداء مهمة ، ثم أصبحت تعنى اصطلاحا - كما جاء في قاموس « لاروس » الفرنسي « عمل صورة لشخص أو لشيء بالقلم أو الفرشاة تدعو إلى السخرية . . ويزيد قاموس « أو كسفورد » الإنجليزي شرحها فيصف أن السخرية في الكاريكاتير تنجم من المبالغة في تجلية سمات بارزة يختص بها صاحب الصورة و تفرزه عن أقرانه ، ويضيف أيضا قوله أن السخرية في الكاريكاتير قد تكون بالكتابة أو الرسم أو « الميمك » . أي التمثيل الصامت المعتمد على الحركات و الإعاءات وحدها .

فأنت ترى أن كلمة (كاريكاتور) ارتبطت في الأصل بمعنى قريب مما اصطلحنا على تسميته بالإسقاط ـــو هو لب التحصيل و مرتبطة أيضا بالمبالغة ، وأنها فى النهاية تشمل كل وسائل التعبير . . خذ بالك من هذه الحملة الأخيرة لأننا سنعود إليها حين نتكلم عن الكاريكاتير الموسيقى الذى لم يذكره القاموس الإنجليزى دع عنك الفرنسى .

ولا شك أن الكاريكاتور يرضى نزعة أصيلة (كالغرائز) في طبع الانسان مذ كان ، رغبته في الإسقاط وحبه للسخرية عن طريق المبالغة في الوصف . ولو حللت أغلب النكت عند جميع الشعوب فلر بما وجدتها في أساسها رسما لفظيا يعتمد على المبالغة لموقف يدعو إلى السخرية منه .

وقد زعم بعض الباحثين أن رسوم الانسان البدائي على جلر ان الكهوف تجمع في آن واحد بين براءة التقليد والنقل الحرفي وبين اقترابها من جوهر الكاريكاتور . وتفسير هذا الأقتراب أن الكاريكاتير في تحتيمه التقاط السمات البارزة توطئة لشحمها بالمبالغة في الوصف يتطلب إحساسا فطريا سليما نابعاً من الحذل بالحياة ومن تعاطف مع كل مخاليق الكون من إنسان وحيوان و نبات وجهاد ، و من دهشة طني لية لكل منظر طارىء عند اللقاء به لأول مرة . و الانسان البدائي هو خيروعاء لهذه الشروط جميعا لم يعفه من هذا المضهار أحد من نسله ، لذلك حين يقول لك الآن رجل انه لم يغضب من رسم كاريكاتيرى له جعل أنفه نصف مثر و كرشه مائه لتر . . و قال رسم كاريكاتيرى له جعل أنفه نصف مثر و كرشه مائه لتر . . و قال انه سر به فاستطعمه و ضبحك له وسر به أكثر منك فإنما يريد أن

يقول لك إنه مهذب سليم الطوية والطبع جذل بالحياة ، محب للدعابة وعد عندك من يغضب من الكاريكاتير جلفا أو ممرورا إن لم يعد أحمة مأفونا .. .

إذا كان هذا هو حال المتلقى المهذب فإن الفنان الذى رسم الصورة الكاريكانيرية ينبغى أن يكون من باب أو فى أشد تهذبا وسلامة طوية ، القلم فى يده إبرة لا خنجر ، : إنه يريد أن يضحك و يحمل غيره - حتى الضحية - على الضحك ، ولكن بدون تحقير أو إساءة ، اسمح لى أن أتريث هنا لكى أشهد لحميع الرسامين الكاريكانيريين عندنا اليوم بأنهم لاينحر فون عن الحادة عن قصد فحسب بل عن طبع سلم أيضا . ومن حسن الحظ أنهم نفلوا بفضل الشاشة الصغيرة إلى كل بيت يشيعون فيه البهجة ويعملون على ترقيق الحس

إذا أردت مثلا على الأنحراف الممقوت فلا أجد خرر امن و صف كاتب ذكى لرجل مصاب بالجلرى: قال عنه : إذا قدفت في وجهه بحفنة من الحمص لما سقطت منه حبة و احدة على الأرض ، بمعنى أن حفائر الجدرى في وجهه ستتلقفها بسهو لة نظر الشدة غورها و اتساعها و كثرتها . ممقوت هذا الكاريكاتور مرتين مرة لأنه لم يتحشم من فضح عاهة لاذنب لصاحبها فيها ، من حقها على الأقل إغضاء العين إن لم تستطع أن تحنوعلها : . ومرة للوقوع في براثن قسوة لا مبرر

لها ، إنك لن تضحك من دعابة ، بل ستتأفف من سقم ذوق وقلة أدب وطول لسان .

و إذا استشهدنا بالتراث وجدنا أن الشعر عند العرب لله حب بقية الفنون لله تضمن عديدا من الصورالكاريكاتورية أشهر ها لك أنف يا بن حرب دونها كل الأنوف أنت في البيت تصلى وهي في السعى تطوف وكذلك وصف ابن الرومي لرجل أحدب بأنه يتقبض كأنه على وشك أن يتلتى صفعة على وجهه و هكذا و هكذا .

ننتقل الآن إلى الكاريكاتور فى طبع الشعب المصرى توطئة للكلام عن جانب من جوانب عبقرية سيد درويش. . .

( «التعاون» ، ۲۰۱ ، ۲۹۱/۲۹۱ ، ص ۱۰ ، بعثوان دعن سید درویش» )

ازدهر الكاريكاتير بدفعة من ثورة سنة ١٩١٩ وامتد من الرسم إلى بقية مجالات التعبير ، كان أكثر بروزه وشيوع، عند الجمهور في المجال السياسي حين اتخذته الأحزاب المتطاحنة سلاحا رئيسيا في معركتها ، هذا هو العهد الذهبي لمجلة «الكشكول » التي كانت تهاجم الوفد ، ومن حسن حظ صاحبها سلمان فوزى سأن وقع في يده رسام أجنبي كان يقيم عندنا فالتقطه واحتكره ، هذا هو مسيو « سانتيز » سرجل نصف إيطالي نصف إسباني يلبس قبعة سوداء لينة مستديرة وربطة عنق ذات جناحين متهدلين على صدره ، شأن الفنانين في ذلك الزمن ، فقد برع هذا الرجل في رسم صور كاريكاتورية لرجالات الأحزاب. ولماكان العهد عهد

مواكب ووفود ومظاهرات ، فأن رسومه كانت لوحات تفيض على صفحتين مزدحمة بالأشخاص ، لا شك أن «سانتيز » أعتمد على صورهم الفوتوغرافية المنشورة فى الصحف ولم يلقطهم لقطا مباشرا ، إن كان عمله بارعا فهو أيضا سهل ، رسم المواكب على هيئة زفف العرسان ، ورأى الناس لأول مرة عضوا فى حزب الوفد يدق على طبلة ، وآخر ينفخ فى مزمار وثالثا يقوم بترقيص العمود الفنطزية على جهته ، وحسن ياسين – رحمه الله – الذى كنا نسميه بالتلميذ المؤدب فى ثياب طفل ولكن نبت على ساقيه العاريعين شعر أسود غليظ ، وهكذا وهكذا .

حقاً ان المطبعة لم تسعفه كثيراً قكانت الألوان لاتبطق على الخطوط فتسيح عنها أحيانا ولكنه نجح مع ذلك فى استجلاب اهتمام الحمهور برسومه ، وأصبح يترقبها بشغف .

ونستطيع أن نقول ان هذه هي المرحلة البدائية لأن الكاريكالير لم يعرف كيف يتخلص من التندر بالأشخاص وقد سارع الجمهور على أخذه بهذا المأخذ لليكتني بالتندر بالمواقف هذا الحط الأجنبي في الكاريكاتير ممتد إلى اليوم ، بفضل موهبة صاروخان الرسام الأرمني ، الذي يهتم بالمواقف لا بالأشخاص . . وكانت فرحتنا كبيرة حين رأينا في ذلك العهد رسوم رخا لله فقد انفتح باب الكاريكاتير للمصريين . . وعن رخا تلقف راية الكاريكاتير جيل الكاريكاتير جيل

بعد جيل . . ولابد أن أشيد هنا أيضا بالغزوات الأولى المبكرة لعبد السميع . . :

ولكن الرسم الكاريكاتيرى لم يرتفع إلى مرتبة الفن الرفيع فيدخل معارض الفنون الجميلة مع التصوير والنحت والخزف جنبا إلى جنب إلا بفضل المرحوم أمين العمرى ، الذى ابتدع طريقة رسم بالمسطرة والبرجل ، وحصر جهده فى رسم رءوس الأشخاص المشهورين فى مصر وبقية العالم . . من خطوط قليلة بين مستقيمة ودائرة استطاع أن يبرز لنا السمة الرئيسية الدالة على صاحبه عتى نظرة العين تكاد تنطق فلا تخطىء دلالها على صاحبها ، بل قد تعرفه منها وحدها . ومات أمين العمرى فى عز شبابه ، ولكن من حسن الحظأن أخاه الأصغر صديق محمد طاهر العمرى يتابع خطاه، وقد أقيم لرسومه معرض خاص بها فى العام الماضى ، وفى صحبة أمين العمرى ظهرت أيضا رسوم كاريكاتورية للأستاذ المرحوم محمد العمرى بعض رسومه فى دار الأوبرا من بينها رسم للأستاذ عبد الرحمن صدق ، بأنف دونه كل الأنوف . :

ننتقل الآن إلى الكاريكاتير فى الأدب والنحت توطئة للكلام عن الكاريكاتور فى الموسيقى على يد سيد درويش : .

ر « التعاون » ۲۰۷ » ۱۹۷۰/۱۲/۹ ، ص ۱۰ )

٤

بعد ثورة سنة ١٩١٩ وبدفع منها شاع الكاريكاتير وانتقل من الرسم فى الصحافة السياسية ليغزو مجال الآدب ، فها هو ذا عبد العزيز البشرى المشهور بحبه للدعابة وتروى عنه النودار يوسم لنا بالقلم صورا كاريكاتيرية لشخصيات مصر حينئذ ، ثم جمعها فى كتاب سماه «فى المرآة » . . بل إن شوقى نفسه أمير الشعراء لأنه رغم تملصه من قبضة كل قانص إلا إلهامه يجب أن لايتخلف عن العصر فنراه ينزل إلى هذا الميدان الحديد فينظم قصائد تعتمد على الوصف الكاريكاتورى للدكتور محجوب ثابت ولحيته وحصانة «مكسويى » . . وفى إنتاج محمد ومحمود تيمور وطاهر لاشين وهم من رواد القصة القصيرة عندنا أعمال هى فى حقيقتها

لاتعد قصصا فى نظر النقد بل مجرد لوحات كاريكاتيرية موسومة بالقلم ، ولابد أن أذكر هنا بير م التونسى ، كنا نتتبع بلهفة مقالاته «السيدومراته فى باريس »لأنهامثل فذ لبراعة فى الوصف الكريكاتيرى

ولكن من العجب أن الكاريكاتير امتد أيضا إلى النحت ، فمن أروع أعمال مختار في مرحلة الشباب تمثال ساه « ابن البلد » وهو في صميمه صورة كاريكاتيرية وإن أرادت أن تلتقط من ابن البلد خصائص طبعه الأصيل ::

انه تمثال صغير لولد صغير ، رافع الرأس باختيال ونشوة معتد بنفسه ، ومع ذلك فهو مسالم ، يسارع لحدمتك بلا أجر أو انتظار لكلمة شكر إذا وجدك في مأزق ، هو الذي يزق تطوعا سيارتك إذا تعطلت ، ويرفع القفة في يد ليضعها بائع الرمان المكحكح فوق رأسه ، فهو رغم كبريائه يضعف للضعف : يحب الابتسام ولا ينكص عن الضحك ، ذكى ، لامع النظرة من بين جفنين ساهيين ، ياما تحت الساهى دواهى ، تحس على الفور ، أنه رغم تأدبه البادى عليه ، يستطيع أن يصبح فجأة سليط اللسان ، وسلاحه نكتة لا تجرح .

إنه ولد ربما لم يتعلم ، ولكن لا تنطلى عليه الحيلة ، إنه يفقس الكذب والحداع والنفاق والمكر مها تخفت تحت الأقنعة ، لا تحاول أن تضحك عليه ، بل احترس إن كنت معطوبا روحا لا جسدا فإنه هو الذى سيضحك عليك ، تحسى أنك قد تدوسه بقدمك و تظن أنك سحقته فإذا به بعد أن تتجاوزه خطواتك يشب على الفور كما كان ، كأنه عفريت العلبة ، هذا جذر لا ينكسر ولا يتعفن ، زلطة ، كرأسه ، أما قلبه فهش ، لأنه من ودوحنان .

فى أغلب البلاد يحاول أثمة الرسم الكاريكاتيرى ابتداع نمط ثابت يرمزون به إلى أبن بلدهم ، لا تجده فى غيره ، هو الناطق بلسانه الملاحق للحوادث السياسية وطوارىء المتناقضات الإجتماعية بتعليقاته الحامعة بين السخرية والحكمة ، وهذا هو ما فات الرسم الكاريكاتيرى عندنا إلى اليوم مع الأسف ، رغم تقدمه ، مستوى وعمرا :

فى يوم من الأيام — يغور فى داهية — كان النمط هو «المصرى أفندى »، لا أعرف إنسانا أدعى للرثاء له والهزء به كما رسموه ، رجل قزم ، أكرش ، مشوش الثياب ، يزحلق الطربوش على كاسة رأسه ، والنظارة على أرنبة أنفه ، هيهات أن ينضبط أو ينتظم ، ردود الفعل عنده أبعد من تخمينك ، كل شيء متوقع منه ، إنه كتلة ، إنه دوامة من الفوضى تدب على الأرض ، ينطق وجهه بمزيج من البلاهة والحشع . . والأدهى من ذلك أنه يحمل مسبحة تتدلى من يده ، لا ليتلو عليها أوراده بل ليقتل بها الوقت الفارغ وهو جالس فى قهوته ،

لست أدرى كيف رضى الرسامون عندنا بابتداع هذه الشخصية الكاريكاتىرية البغيضة ولا كيف شربها القراء ازمن غير قصير

لم يلنفت الرسامون جميعا إلى تمثال مختار، ولوفعلوا ونقلوا ابن البلد من النحت إلى الرسم لثبت عندنا نمط له ، تستريح به نفوسنا ونوليه حبنا ، كم أرجو من كل قلبى أن ينبرى اليوم رسام كاريكاتيرى حبذا لو كان صلاح جاهين لهينقذ تمثال مختار من النسيان ليتخذه الرمز الذى تدور حوله رسومه إن أراد أن يجعل الكلام على لسان الني اللله ؟

ولكن الأعجب مما مضى كله أن العبقرية المصرية فى الكاريكاتير لم تخرج من الرسم أو الأدب أو النحت ، بل خرجت من ميدان غير متوقع ، ميدان الموسيقى : حين انغرزت قدم سيد درويش فى مسرح كشكش بك .

( « التعاون » ، ۲۰۸ ، ۱۹۷۰/۱۲/۱۳ ، ص ۹۰ )

٥

حدثتك من قبل – والقلب بارد – عن الملامح الرئيسية لتاريخ فن الكاريكاتبر عندنا فى العصر الحديث وكيف ازدهر بعد ثورة سنة ١٩١٩ وبدفع منها ثم امتد من الرسم إلى الأدب والنحت ، والآن يخفق قلبي محنان ونشوة لأنني بلغت الغاية التي من أجلها وحدها سقت لك هذه المقدمات الطويلة ، فها أنذا أستعيد هنا ذكرى سيد درويش وأستعيد معها ذكرى مراتع الصبا فى شارع عماد الدين سيد درويش وأستعيد معها ذكرى مراتع الصبا فى شارع عماد الدين أيام عزه ، لم ينهنا أحد من قبل إلى هذه المفارقة العجيبة وهي أن العبقرية فى فن الكاريكاتبر عندنا لم تتمثل فى رسام أو أديب أو العبقرية فى فن الكاريكاتبر عندنا لم تتمثل فى رسام أو أديب أو العبقرية فى فن الكاريكاتبر عندنا ثم تتمثل فى رسام أو أديب أو الهنات فى موسيقى ابن البلد وهو من روائع الكاريكاتبر – بل تمثلت فى موسيقى

سيد درويش ، مفارقة لأن التعبير عن الكاريكاتيرباارسم أو بالكلمة أو بالكلمة أو بالحلمة أو بالحلمة أو بالحجر المنحوت ميسر ومألوف ، أما أن يكون بالألحان وأن ينجح فى التعبير غاية النجاح فهذا هو المستبعد من قبل ، المستغرب من بعد :

حقاً ، إننا نلمح أطيافاً من الكاريكاتير في بعض الألحان الغربية ومخاصة في أعمال الباليه ، مثل باليه كوبليا ... فتاة صانع العرائس نستطيع أن نصف بعض ألحانها بأنها تعبير كاريكاتيرى عن حركة دمية خشبية ، كأنما دبت فيها الحياة .. وكذلك في باليه «مسنديللا» البنت المغروزة كالحادم أمام رماد الموقد ... فبعض ألحانها تعبير كاريكاتيرى عن حاقة زوجة أبيها قاسية القلب ، وعن عباطة أختيها المدللتين ، سلالة هذه الأم ، فوسيلتك للضحك عن طريق المعن وأنت ترى حركة الرقص ، وعن طريق الأذن وأنت تسمع اللحن ... فاللحن عمالي الحركة ، بل تستطيع أن تقول إن بعض الحان العمل الأوركسترالي المسمى «صبى الساحر » للموسيقار وحدها ... تعبير كاريكاتيرى عن حركة هذا الصبى وهو يكنس البيت بالمقشة أم اليد « ركو بة من حركة هذا الصبى وهو يكنس البيت بالمقشة أم اليد « ركو بة بنات الحن » .

ولكن كل هذا غرض جانبي لا يقوم عليه العمل كله ، خيط بسيط مندس خفية فى نسيج له غايات أهم وأبعد ، أما الكاريكاتير عند سيد درويش فصرح ضخم مشتعل ، قائم بذاته لذاته ، لقد

سحب البساط من تحت أقدام الرسام سانتيز وعبد العزيز البشرى وشوقى ومختار ليتلفع به وحده ، وحين ندرس هذه العبقرية الكاريكاتيرية فإننا لحسن الحظنقترب ببعضها دون غبرها من الرجل قبل اقتر ابنا من الفنان ، حينئذ يتبين لنا عن هذا الطريق كم كان إنسانًا عظمًا ، لأن هذا النحو الذي نراه عليه من الأنجذاب إلى الكاريكاتور والهيام به والإبداع فيه دليل أكيد على حبله فياض للحياة والناس، على قلب كبير ، على عقل واسع الأفق، على روح ثرية ، على فطرة سليمة ، على الكرم والحود ، على مرح يكفي قليله – لأنه أصيل تلقائى معا – لأن ينقشع أكثف ضباب الهم والغم بل على محبة لله سيحانه وتعالى ، بن العبد والخالق عمار ، وأخيرا على فهم متعاطف لطباع الشعب بمختلف طبقاته ، لقطت عينه أخفى ملامحها وأذنه مكمن العجب والتندر في لهجاتها ونبراتها ، فيخيل إليك من ألحانه أنعروقه تجرى فيها دماء سودانية ورومية وتركية وانه اشتغل طيلة عمره محاميا أو سقاء أو جرسونا فىقهوة أو عربجيا ، أو شيالا أو شهاما للكوكاين . ه

وكانت خلقة سيد درويش البدنية وظواهر أحواله توحى بأنه جبل والناس تلال ، بحر والناس جداول ، فهو رجل لم أرأحدا مثله فى عرض كتفيه واتساع صدره ، حتى ليخيل إليك أنه مرسوم بالعرض رسمه وبالطول ، وأن ساقيه أقصر من اللازم . كتفان كل حمل عليها — مها ثقل — ضئيل ، وصدر يستند إليه رأس الحبيب

فيجد في براحه راحته على الجنبين ، لا أحب أن أتصور زفرة هذا الصدر في لحظة ضيق عابر ، أحب أن أتصور قهقهته ، وتتم حركته في القعود والمشي، في إشاراته بيديه ورأسه ، بعينيه فتحا وتسبيلا أنه ترك التصرف لسجيته ، لأنها طيبة و منت حلال ، لا يبذل أقل جهد من ذهنه لمعرفة ما هي أو امر العرف و أكثر ها مصطنع وسخيف - ليتبعها ، الأمر أمر سجيته وحدها ، وهي لا تخذله و لا تعبه ؟

اكتشفت هذه العبقرية فى فن الكاريكاتير ذاتها ، فانطلقت كالصاروخ حين تقابل سيد درويش و نجيب الريحانى وبديع خيرى ، لقاء لا شك دبره قدر ممراح خفيف الدم لكى يفجر من أوتار سيد درويش ـ أوتار قلبه وأوتار عوده ـ كل هذه الروائع الكاريكاتيرية التى سأحدثك عنها بالتفصيل :

( « التعاون » ، ه ، ۹۰۹ ، ۲۰۲/۲۰ مي ۱۹۰ )

تجلت عبقرية سيد درويش في الكاريكاتير بفضل مسرح كشكش بك . والعجيب أنها نبتت شجرة طاهرة خضراء وإن كانت الأرض دمنا طيبة ، الفن عف عن القبح ومصون منه ، فقد كان مسرح كشكش بك يقدم في جو من المرح لابد منه عن استعراض لوحات متتابعة من الرقص والغناء والتمثيل . وأهم من ذلك كله على استعراض ثلة من الراقصات الكاشفات بسخاء عن مفاتن الحسد ، عنحهن الشباب جالا صادقا والمكياج سحرا كاذبا الشفة دم ، والحد حريق ، والرمش ليل غطيس يفرش على فدان ، والشبان المترفون في الصفوف الأولى أتوا من وحدتهم وحرمانهم والمراق المراة لمغازلة الراقصات واصطيادهن إذا استطاعوا ، بعضهم من المرأة لمغازلة الراقصات واصطيادهن إذا استطاعوا ، بعضهم

يحمل باقات من الزهور لإلقائها تحت أقدام صيده ، يتساقط عليهم كالمذباب اللزج سماسرة يتولون تحديد موعد اللقاء وثمنه ، لا يمنع الأمل فى صدقهم هذه الليلة أنهم كذبوا من قبل مرارا .

نحن اذن في ملهى نصفه مسرح ونصفه كباريه ، وأغلب الراقصات قادمات لنا من أوربا — وبالاخص من الشاطىء الحنوبي البحر الأبيض المتوسط ، لم يتصد أحد عندنا لدراسة أحوال هؤلاء الفتيات الغلابة ، دمى يحركها أمرزاريو إذا تلقفها في بلد ، ثم يشحم الامرزاريو في بلد آخر ، وهكذا دواليك من شمال البحر حتى تصل إلى الهند وأندونيسيا ، هذه تجارة المرقيق الأبيض متسترة تحت دعوى الأنتساب إلى فن ، كيث ولماذا هجرت هذه الفتاة عليت أسرتها ومضت على حل شعرها ، وحيدة تواجه المجهول والمخاطر بلد يشيلها وبلد محطها ، كيف يكون مآلها ؟ .

عرفت أن السبب الأول هو الفقر وكثرة النسل ، لا الهرب من الفضيحة اثر غدر عشيق ، ونحن لا نتصور أن بعض مناطق أوربا — الني تبدو لنا جنة الله على الأرض — كانت تعانى في مطلع القرن من فقر مزمن ، ونحا صة في شمال الأدرياتيك وجنوب إيطاليا ، لأمر ما — لعله راجع إلى هزة عصبية أو خلل في الغدد يؤديان إلى بلاده عرق الحياة أوانتفاضة نزعة الهرب وحب المغامرة تأنف فتاة أن تتدرب كأخما على الحياكة أو خدمة البيوت ، اختلط في قلما اليأس والثورة ، الرفض والمجازفة ، وأخذت تتشمم حتى قصل إلى رجل يزعم أنه خبير بالكوريوجراف ، أي وسم الرقصات

فيدربها على رقصتين أو ثلاث لا تزيد ، من رقصات برامج الكباريه يرسم لها خطاها وزيها ، ثم أطلقها وكأنه يقول لها اركبي زورقك الآن وافردى الشراع وانزلى البحر . . أنت وشطارتك وتكرم علمها فأعطاها عنوان إمبرزاريو.

قبل أن تتخلص منه ومن خلطائه تكون قد دفعت من عفافها أول قسط من الثمن والشفطة الأولى للغشيم من الكأس مريرة ، ولكن الكأس كله منحدر فيا بعد فى حلق كالبالوعة ، ستحرم حتى من الشرب بلذة لأنها كثيرا ما تشرب اضطرارا بأمرمن صاحب الكباريه لقاء ربح هى فى أشد الحاجة إليه ، رقصتان أو ثلاث هى كل برنامجها ، ستعرضه فى كل كباريه من جوريزيا حتى جاكارتا . ،

دعني أحدثك عن اثنتين منها:

## \*\*\*

حجرة نوم ضيقة فى بنسيون عجر ، شباك و احد يطل على منور ، تتسلقه و هى تتضمض مواسر كالحة ، يصد النظرة جدار رطب مقشور ، تهم أن تعطيه منديلك ليمسح به نز الكا بة من عينيه ، تسريحة ملخلخة ومرآة صدئة تقول للأشقر يا أصفر ، وبساط منحول الوبر واللون ، يذكرك بقول الشاعر العربى : كباقى الوشم في ظاهر اليد » ، ولكن الفراش عريض ، لابد أن يتسع لحسدين ، في طاحرة حقيبة تستطيع أن تحملها بيدك بلا تعب ، تضعضعت

من طول السفر والشيل والحط ، هى دولابها ، جميع ما تملك. هذه الفتاة تستطيع هذه الحقيبة أن تستوعبه رفعت غطاءها ومدت يدها لتستخرج قميصها ، لا تدرى أين هو وسط الفوضى ، أنتزعت بضيق أول ثوب على السطح ، ثوب أحمر شفاف مرشق بزينة تقلد ريش الدجاج ، ألقته على الأرض فتخاذل إلى كوم منسحق دون أن يكاكى ، انتزعت بعده ثوبا من قاش صفيق أسود موشى بالترتر ، وألقته على الأرض ، فأنبطح له بدن و هو يخر فش و ارتفع له أكثر من رأس ، كقم جبال بين وديان ، ثم انتزعت ألبوما من صنف خان الحليلي — الحواجز الشفافة بين صفحاته يبر زلسانها من الغلاف ، ثم معطفا ضد المطر ، ثم تأوهت لأن أصبعها شكته لبرة مغروزة في بكرة . :

حين فتحت باب حجرتها على وش الفجر قفز إليها كلب أبيض صغير ، من جنس اللولو ، أخذته بين ذراعيها ، حضنته على صدرها قبلته على فمه قال لها صاحبها المتفلفس :

ما أكبر عبء هذا الكلب عليك وأنت ترحلين من بلد إلى بلد سفر الكلاب أصعب من سفر الناس فلاذا تشقين نفسك به وأنت أولى عا تنفقن عليه . .

صمتت ثم أجابته بصوت خافت منكسر:

الولاه لما عدت لحجرتي بفضله يكون لي مسكن وعنوان بريا

لولاه لأمضيت الليل كله كقطط الأسطح ـ قل: إذا لم يكن هو فلمن أعود ؟ .

## \* \* \*

منظر هذه المرأة نشاز فى جو الكباريه لا تغيب عنه ليلة امرأة نصف ، تجلس إلى منضدة منزوية فى ركن معها فى بعض الأحيان ولدان صغيران لها شبه بها ، تعطيما شيئا من حقيبها ثم تصرفها ، عليها ثوب خروج لا ثوب سهرة ، لا مساحيق على وجهها . تراقب البرنامج وهى بيدين عليها آثار معاناة الغسيل والطبخ تعمل فى صنع صديرى بالتريكو ، ولكن أغلب الراقصات إذا فرغن من دورهن ذهبن إليها وجلسن معها ، تتقارب الرؤوس ، والصمت علو كالمناجاة ، هى حينئذ دجاجة من حولها كتاكيبها . . العيون تنطق أحيانا بحزن ثم تنفرج الغمة والحفون مسبلة فى استسلام ،

جذبنى نشازها وتأملت وجهها، يارب! . أين رأيت هذا الوجه؟ وفجأة تذكرتها ، كنت لسنوات عديدة خلت أتردد على هذا الكباريه ، نعم هى الراقصة الشابة التى كانت تؤدى لنا رقصة النار كنت أقول عنها إن لها وجه الحصان كأنها أخت الممثل الفرنسى فرنا نديل ، فكيف لا أعرفها به الآن ؟ .

سألت الحرسون صديق من أيام زمان فقال لى نعم ، هى من ذ كرت ، ولكن وجدت هنا رجلا طيبا ليس من جنسها ولا من

دينها ، أحبها وتزوجها وهي الآن تعيش معه ولها أولاد منه ، قطعت ترحالها راقصة واستقرت ربة أسرة . . .

ألهذا وحده هذه السعادة البادية عليها أم لأنها تبذل ودها لمن يحتاج إليه من هؤلاء الفتيات الغلابة ، أتريد أيضا أن تستعيد ذكرى شبابها ؟ تستعيد هذا الحوالذي عاشت فيه بضحكاته و دمو عه ومن قال إن السمك يستغنى عن البحر ؟ .

ورأيت رجلا قصير القامة والشعر يدخل ويقصدها ويحنو عليها ويهمس لها فتقف وتضع ذراعها فى ذراعه وينصرفان . . عجبى له : هل له شغله ليلية . . أم هو رجل كريم . . فهم وسمح ؟ .

هذه خواطر أثارها ذكر مسرح كشكش بيه ، فهاذا فعل فيه سيد درويش ؟ . .

( « التعاون » ، ٤١٠ ، ٢٧٠/١٢/١٧ ص ١٩ ، ٩ )

لا زلت أقف أمام هذه الظاهرة مندهشا ، معجبا ، حامداً شاكرا للقدر السعيد الذي جاء مها علينا ، ظاهرة انفجار موهبة سيد درويش في الرسم الكاريكاتيرى بالألحان ، يوم أن التي بنجيب الريحاني وبديع خبرى على مسرح كشكش بك ، فقد كان هذا المسرح يقوم على تقديم لوحات استعراضية من غناء ورقص وتمثيل يقف كشكش بيه عمدة كفر البلاص على المسرح يستقبل وفود طوائف الشعب عطائفة المحامين والسقائين والسياس والعربجية والحرسونات اليونان وتجار العجم وأبناء السودان . والحشاشين أيضا . وتلتي كل طائفة كلمة بين يديه تعبر عن حيالها وكدحها عن آيضا . ومباهجها ، ووضع بديع خبرى نصوص هذه الكلمات بأزجال

سهلة ، لا تخلو من قفشات خفيفة الدم ولكن هيهات للنص المكتوب اللدى تقرأة العين والفي مطبق ، أو يتلى (حاف ) بدون نغمة أن يمد سلكا مكهربا بينه وبين قلبك ، فلابد أن تدب فى هذا النص ألحان نغمة معبرة ، تنكش معانيه حتى تتجلى بقوة ، بفضل هذه النغمة ستحفظ النص بسرعة وستجده حلوا فى فمك رغم أنه ماسخ فى بعض الأحيان ، تولى سيد درويش مد هذا السلك المكهرب .

ما أكبر فضله علينا ، إنه لم يقدم للشعب نصوصا يتغنى بها فحسب بل عمر قلوب أبنائه جميعا بهجة مشعشعة بعد أن انتشرت هذه الأغانى الجاعية بينهم كالحريق وأخذوا يرددونها بأستمتاع كبير

هنا فهم يتلوه ابتسام ، معرفة تعقبها حب ، وسر هذه البهجة أن سيد درويش – تمشيا مع مطلب المسرح – فى مسرح كشكش بك – أقام تلحينه لهذه الأغانى الجاعية على الرسم الكاريكاتبرى لقط من كل طائفة طباعها التى يتندر الناس بها ، وأبرزها في ألحانه بظرف وخفة دم ، وحين تستعرض حشد هذه الأنجافي الحاهية نحيل إليك أن سيد درويش قد عاش جميع هذه الطوائف عن قرب ، وخر أصواتها ، سهر مع بعضها ، وسكر أو حشش مع بعضها . وسكر أو حشش مع بعضها . شرب البوظة فى قرعة مع إأنصارها ، كأنما تجري فى عروقه دماء سودانية ويونانية وإيرانية

يخيل إليك أنه اشتغل طول عمره نشيالا في محطة مصر من لحمنه « شد الحزام على وسطات » أو سقاء من لحنه « يعوض الله ، أو

سایسا یجری آمام عربات الباشوات ــ حریمی ورجالی ــ من لحنه « أوع يمينك أوع شمالك » أو أنه مولودٌ في السودان من لحنه « شنجر دام » ومعناها : مفيش فاوس ، أو محاميا يشكو كساد مكتبه من لحن «يا بوالكشاكش أحنا الأبوكاتية » أو تاجر سجاجيد كشانى من لحنه « أحنا يا أفندم تجار العجم » أو جرسونا يونانيا في قهوة ، أو حشاشا من القرارية من لحنه « ياما شاء الله ع التحفجية » وأزهم أن تلحين سيد درويش لهذه الأغانى الحاعبة الكشكاوية على نہج كاريكاتيرى ــ وإن بنى لى عنها رأى سأعرضه عليك فيها يعد ــ هو الذي فتح الطريق أمام سيد درويش للقيام بدوره الحطير في الموسيقي العربية بتحويلها من القطريب الصرف إلى التعبير وقويت هذه النزعة التعبرية عنده فألتزمها في ألحان أوبريتاته . في لحن «آن الآوان يا حلو آن والسعد بان من زمان ». استمع له كيف يمد حركة الميم زمان ليعبر عن طول المسافة ، وأخيرا تعبيره عن نفسه في أدواره الحالدة العظيمة وأكثرها يبدأ بضمير المتكلم أنا عشقت ــ أنا هويت ــ ضيعت مستقبل حياتي ــ حتى كلمة وآه ، التي كانت لا تستخدم قبله إلا لإبراز قدرة الصوتوالتلاعب بالنغمة أصبحت عنده أداة من أدوات التعبر ، تتلون في كل موضع حسما يناسبه ، بدأ بها دوره ( أنا عشقت ) ــ كما بدأ بيتهوفن سيمفونية البطولة بدقات طبلة من غىر تشبيه ولا تمثيل طبعا ! - فإذا بها تنهيدة بحق وحقيق صادرة من قلبه لم يمطها ولم يتلاعب سها .

ولكى تدرك موهبة سيد درويش فى تلحينه الكاريكاتيرى فقارن بين أدائه لهذه الأغانى الكشكاوية ــوقد سجل أغلبها لحسن الحظ فى اسطوانات ــ وبين أداء أى مطرب آخر حاول أن يقلده ، ستجد الفرق شاسعا ، ليس الذى يفوت المطرب هو النغم ، بل هو هذا المرح الروحى الظريف أى طابع الكاريكاتير الذى كان يتهلل له سيد درويش وتهللنا له نحن أيضاحين سمعنا هذه الأغانى لأول مرة ، ولا زال هذا الأثر باقيا فى قلوبنا إلى اليوم ، كأن هذه الأغانى لم يعف علها الزمن ، لا تموت .

( د التعاون ، ، ۱۹۷۱/۱/۳ ، ۱۹۷۱ ، أص ۸ )

## الفهـــرس

|    |       |       |         |         |         | كونسير | معى الى ال | ) تعال   | ( القسم الأول  |
|----|-------|-------|---------|---------|---------|--------|------------|----------|----------------|
| ١١ |       |       |         | • • • • | <b></b> |        |            |          | اهداء          |
| ۱۲ | • • • | •••   |         |         |         |        |            |          | لحظات          |
| 11 | •••   |       |         | • • • • |         |        |            |          | النصف الأول .  |
| 41 | •••   | •••   |         |         |         |        |            |          | النصف الثاني   |
| 22 | •••   |       |         |         |         |        |            |          | في الصالة      |
| ۲٦ |       |       |         |         |         |        |            |          | دلق الزنبيل    |
| ŧŧ | •••   |       |         |         |         | •••    | ,          |          | درس مزدوج      |
|    |       |       |         |         |         |        |            |          | فى التنوع نعبة |
| ٥٦ | •••   |       |         |         |         |        |            |          | من مقعد ضنك    |
| ۲, | •••   |       | • • • • |         |         |        |            | •••      | الشيخ والأعرج  |
| 11 | •••   | • • • | •••     | ••••    |         |        |            |          | النجم          |
| ٥٧ | •••   |       |         | ••••    |         | •••    |            | والسود . | الأصابع البيض  |
| ١٢ |       |       |         |         |         |        |            |          | أنين الفقيرة   |
|    |       |       |         |         |         |        |            |          | ~ ~            |

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

|     | ( القسم الثائي ) ــ الكاريكاتير في موسيقي سيد درويش |     |       |     |     |         |            |                  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|---------|------------|------------------|--|--|--|
| ۸٩  |                                                     | ••• |       |     |     | •••     | انية       | صورة فوتوغرا     |  |  |  |
| 44  |                                                     | ••• | •••   | ••• |     | •••     |            | معنى الكاريكاتير |  |  |  |
| 14  | •••                                                 |     | • • • |     |     | *** *** | اتير       | بدايات الكاريك   |  |  |  |
| 1+1 | •••                                                 |     | •••   |     |     | *** *** |            | ابن البلد        |  |  |  |
| ۱   |                                                     | ••• |       |     |     |         | . بالموسيق | الكاريكاتير .    |  |  |  |
| 1.1 |                                                     |     |       |     | ••• |         |            | اليحر والسبك     |  |  |  |
| 11. |                                                     |     |       |     |     |         |            | انفجار موهبة     |  |  |  |



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مطبابع الحبيشة للصربية العسامية للكمتاب

رقم الايداع بدار الكتب ۱۹۸۰/۲۹٤۱ ۱<u>SBN ۹۷۷ ۲۰۱ ۸۶7 ۲</u>









